





النشر .. آداب وأحكام

الهد و أيهما خير؟ العزلة أم الخلطة؟

السي 🌑 أصول مكارم الأخلاق وجوامعها



## رئيس مجلس الإدارة د.عبد الله شاكر الجنيدي

السلام عليكم

هم العدو فاحذرهم

تنتمى طائفة القرامطة إلى الإسماعيلية إحدى طوائف

الشيعة، كانوا يسكنون البحرين، يكرهون المسلمين أهل السنة

كراهيتهم للعمى أو أشد، هاجموا الحجيج في بداية القرن

الرابع الهجري، حتى هاجموا الحرم المكي واقتلعوا الحجر

الأسبود، وصعد أحدهم فوق الكعبة لخلع ميزابها، فوقع

فاندقت عنقه فلم يخلعوه، وجردوا الكعبة من كسوتها، وسلبوا مقتنيات الكعبة وما كان على كسوتها من ذهب وفضة، وخلعوا

باب الكعبة، وسلبوا أمتعة الحجيج وكل ما معهم، والأدهى من ذلك قاموا بقتل الحجاج، فقتلوا منهم قرابة الثلاثين أَلْفًا داخل الحرم وخارجه، وكانوا يقولون لمن يقتلونه: أنتم

تقولون: «وَآمَنَهُم مَنْ خُوفٍ» (قريش:٤). فما آمنكم من خوهنا،

وضرب أحدهم الحجر الأسود بمثقل ليخلعه وهو يقول: أين

وظل الحجر الأسود عندهم بعيدًا عن الكعبة ٢٢ عامًا، كانوا

يرجون خلالها أن تتوجه أنظار الناس إليه عندهم، فلما لم

يتجه إليهم أحدُ رَدُّوه إلى الكعبة سنة ٣٣٩هـ، ولا يزال غلاتهم

ومتشددوهم يُعملون القتل في أهل السنة في العراق وسوريا

بالألوف المؤلفة، ثم بعد ذلك يذرفون دموع التماسيح على مئات

ماتوا وهم يؤدون عبادة ربهم في الحج، ثم يتحدثون عن التدخل لتنظيم الحج والحجيج! ا فاعرفوا أعداءكم يا مسلمون.

الطير الأبابيل؟ وأين الحجارة التي من سجيل؟

### فاعلم أنه لا إله إلا الله



د. عبد العظيم بدوي

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل

٨ شارع قولة عابدين. القاهرة

البريد الإلكتروني MGTAWHEED@HOTMAIL.COM

TYPTOIVE ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

المركز العام: هاتف :۲۷۵۱۹۳۲\_۲۵۱۹۳۲

إلى الإخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر، برجاء مراجعة مكتب البريد التابع لكم، والاتصال بقسم الاشتراكات في حالة عدم وصول الجلة، والإبلاغ عن اسم مكتب البريد التابع له الشترك؛ للتواصل مع المسئولين في هيئة البريد. وبحث الشكوى: لضمان وصول الجلة للمشترك في موعدها



جماعة أنصار السنة المحمدية

المشرف العام

اللجنة العلمية

د.مرزوق محمد مرزوق

בייווסדידים בוצש יודרי דרידי

GSHATEM@HOTMAIL.COM

قسم التوزيع والاشتراكات

WWW.ANSARALSONNA.COM

والله الموفق

مفاجأة

کبری

التحرير

جانبان في شاب الي محالية اليواحيات في ما ي سجو يمانات مراحه ويه «اب الأربيدي يماني ليوابي المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية ال

#### رنيس التحرير

## جمال سعد حاتم

#### مديرالتحريرالفني حسين عطا القراط

#### سكرتير التحرير

مصطفى خليل أبو المعاطي

#### الإخراج الصحفي

أحمد رجب محمد



#### ثمن النسخة

مصر ۲۰۰ قرش ، السعودية ٦ ريالات الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس المغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني أمريكا دولاران ،أوروبا ٢ يورو

#### الاشتراك السنوي

إداخل ١٠ جنيها بحوالة فوري باسم مجلة التوحيد . على مكتب بري عابدين ، مع إرسال صورة الحوالة الفوري على هاكس مجلة التوحيد . ومرفق بالاسم والعنوان ورقم التليفون
 إرضارة ٢٥ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعود . أو ما يعادلهما

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكر أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فر القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنص السنة حساب رقم/١٩١٩م

## في هذا العدد

| 100 |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| ۲   | افتتاحية العدد؛ د. عبد الله شاكر               |
| ٦   | كلمة التحرير، رئيس التحرير                     |
| 1.  | باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي                |
| 15  | أمسك عليك لسانك؛ عبده أحمد الأقرع 🗼            |
| 17  | باب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق                 |
| *1  | دررالبحار: علي حشيش                            |
| 77" | النذر آداب وأحكام: محمد عبد العزيز             |
|     | حوارمع الرئيس العام بشأن الأحداث الجارية،      |
| 44  | رئيس التحرير                                   |
| 77  | ثمرات الإخلاص: صلاح نجيب الدق                  |
| 47  | واحة التوحيد؛ علاء خضر                         |
| 44  | دراسات شرعية؛ متولي البراجيلي                  |
| ٤٢  | باب العقيدة؛ د. عبد الله شاكر                  |
| 20  | مع القصة في كتاب الله: عبد الرزاق السيد عيد    |
|     | نظرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: إعداد: |
| 29  | جمال عبد الرحمن                                |
| ٥٣  | تحذير الداعية من القصص الواهية، علي حشيش       |
|     | قرائن اللغة والنقل والعقل:                     |
| ٥٧  | د. محمد عبد العليم الدسوقي                     |
| 11  | اليقين سفينة النجاة (٢)؛ صلاح عبد الخالق       |
| 70  | أصول مكارم الأخلاق وجوامعها: د. عماد عيسى      |

باب الفقه: د. حمدي طه

٥٥٨ چې کورځ الکرې ۱۳۵۸ کارې د در الله الکران کارې د در الله کارې د در الله کارې د در الله کارې د در الله کارې د

٧.

منفذ البيع الوحيد بمقر مجلة التوحيد الدور السابع بقلم الرئيس العام دا عبدالله شاكر الجنيدي www.sonna\_banha.com

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعدُ،

قانه بين الحين والآخر تخرج علينا طوائف من المبتدعة تؤجج نار الفتنة بين المسلمين، وتدفعهم إلى مزيد من التفرق والضياع، ومن هؤلاء من يجتهدون في إحياء ونشر فكر الخوارج بين المسلمين، وقد ظهرت تلك النابتة في هذا العصر، نحت القاب مختلفة ورايات متنوعة، وقد كنت وإخواني في أنصار السنة نحذر من هذا الفكر ونرد على قائليه ولين كتب ومقالات، كان لها- بفضل الله وحده- كبير الأثر في إظهار الحق وبيانه، ومن باب كبير الأثر في إظهار الحق وبيانه، ومن باب ودرءًا للفتنة عن ديار المسلمين، رأيت أن أحذر مرة أخرى من فتنة التكفير، صيانة لشباب للسلمين وعامتهم من الوقوع في التكفير، وذلك في نقاط محدودة كما يلى،

#### أولاً: كلمة في التحذير من الغلو:

نهى الإسلام عن الغلو بجميع صوره وأشكاله، سواء كان في المعتقد أو السلوك، وقد نهى الله في كتابه أهل الكتاب عنه، فقال: ويتأهل الكتاب عنه، فقال: ويتأهل الكتاب عنه، فقال: ويتأهل المحتيب لا متنوا في وينحم ولا تقولوا على الله عليه وسلم أمته من الوقوع فيما وقع فيه من قبلهم طلبًا للسلامة والنجاة، كما في حديث الله عليه وسلم غداة العقبة وهو ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول على ناقته: «القط لي حصى، فلقطت له سبع على ناقته: «القط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات، وهن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا، ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلوفي الدين؛ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلوفي الدين، (صحيح سنن ابن ماجه ۱۷۷/۲).

كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة الغلاة وأن مصيرهم إلى الهلاك، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون، قالها ثلاثا ». (مسلم: ٢٦٧٠).

قال النووي رحمه الله: «أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم». (شرح النووي على مسلم ٢١/ ٢٢٠).

ثانيًا، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وهذه قاعدة كبيرة من قواعد الشريعة الإسلامية، وقد قررها الفقهاء، وبنوا عليها كثيرًا من أحكام الشريعة، يقول عنها الإمام السيوطي رحمه الله: «اعلم: أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر، (الأشباه والنظائر/١١٥). وإزالة الشبهة. وقد قرر علماء الاعتقاد في كتبهم، وكانت بفضل الله مانعة من إطلاق التكفير على من دخل

> الإسلام وأعلنه، طارحة الشك والارتياب في الأشخاص.

يقول ابن تيمية رحمه الله: «وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة،. (مجموع الفتاوي: ٢١/١٢٤).

وقال ابن نجيم رحمه الله: «ثم ما تيقن أنه ردة يحكم به، وما يشك أنه ردة لا يحكم به، إذ الإسلام الثابت باليقين لا يزول بالشك، وينعى للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام». (البحر الرائق ج٥/١٢٥).

فتأمل- أخي القارئ الكريم- تقرير هذين العلمين لهذه القاعدة، واتفاق كل منهما في أن اليقين الثابت لا يزول بالشك العارض، قال البغوي رحمه الله: وهو قول عامة أهل العلم،. (شرح السنة ج١/٣٥٤).

وقد دل القرآن الكريم على هذه القاعدة كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ إِذَا ضَرَبْتُو فِي سَيِلِ اللَّهِ مَنْيَنَّهُ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تُبْتِغُونَ غَرَضَ الْحَيْوْةِ الدُّنْكَ فَعِندُ ٱللَّهِ مَغَالِمُ كَثِيرَةً كَنَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَرَى أَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِيُّواْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَصْمُلُونَ خيرا ، (التساء : ٩٤).

قال السعدي رحمه الله: «يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادًا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة. فإن الأمور قسمان: واضحة وغير

الابعد اقامية الح

عظیمة، ما به بعرف دین العبد وعقله ورزانته، بخارف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن

واضحة. فالواضحة البيِّنة لأ

تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن

ذلك تحصيل حاصل. وأما

الأمور المشكلة غير الواضحة

فإن الإنسان بحتاج إلى

التثبت فيها والتبين، ليعرف

فإن التثبت في هذه الأمور

يحصل فيه من الفوائد

الكثيرة، والكف لشرور

هل يقدم عليها أم لا؟

ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي». (تيسير الرحمن -(144/4

كما دلت السنة النبوية على هذه القاعدة، كما في حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما قَالَ: «بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَرَقَةَ فَصَيَّحُنَا الْقَوْمَ فَهَزَّمُنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مَنْ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مَنْهُمْ فَلَمَّا غَشَينًاهُ قَالَ لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برُمْحي حتى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمُنَا بَلَغُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِقَالَ: بِيا أَسَامُهُ أَقْتَلْتُهُ بِعُدُ مَا قَالَ لا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهِ؟ قَلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّدًا ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَى تَمَنَيْتَ أَنَّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلْكَ الْيَوْمِ، (الْبِخَارِي: ٢٢٦٩، ومسلم: ٩٦). وقد قال الأمام الشافعي وابن القصار المالكي في معنى الحديث: أن من قال: لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم ويحرم قتله. (انظر: شرح النووي على مسلم ١٠٦/٢).

ويلاحظ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة فعله إنكارًا شديدًا لدرجة أن اسامة تمنى أن لم يكن قد أسلم وقتئد، ويستفاد منه أنه لا يجوز اتهام الناس بالباطل وأخذهم بالظن والشك، وإطلاق الأحكام فيهم، وقد توعد الله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات، فقال في كتابه الكريم، مؤاللين بُوَدُون الْمُؤْمِدي وْالْمُؤْمِنَاتِ مِنْزُرُ مَا أَكْنَسُوا فَقُدْ أَخْمَلُوا بُهَيِّنَا وَإِنَّا الأحزاب،٥٨)، وأختم الكلام حول هذه القاعدة بهذا الكلام النفيس للشوكاني رحمه الله: «اعلم أن الحكم على الرجل السلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا يتبغى لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا

1

ببرهان أوضح من شمس النهار».

إن الحكم على النَّاسِ في الدنيا

يكون بحسب ما يظهر من أحوالهم، وتكل سا يضمرون

في بواطنهم إلى عسلام الغيوب

اللَّه، وأن محمدا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا متى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام، وحسابهم على الله .. (البخاري: ٢٥، ومسلم: ٢٢). وقال ابن حجر في شرحه للحديث: «فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر، والأكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لن أوجب تعلم الأدلة». (فتح

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بحسب ما يظهر له من حالهم، حتى ولو كانوا على خلاف ذلك في الباطن كحال المنافقين الذين أخبره الله تعالى بنفاقهم وقد تعلم منه أصحابه ذلك، وساروا عليه، كما جاء عن عبد الله بن عتبة أنه قال: ﴿إِنْ أَنَاسًا كَانُوا يُؤَخَّذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انقطعَ وَإِنْمَا نَأْخُذُكُمُ الْأَنَّ بِمَا ظَهُرَ لَنَا مِنَ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَطْهَرَ لِنَا خَيْرًا الْمِنَاهُ وَقَرَّيْنَاهُ وَلَيْسَ النِّنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءُ اللَّهِ يُحَاسِبُهُ فِي سريرته ومن أظهر لنا سُوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وَإِنْ قَالَ إِنْ سَرِيرَتُهُ حَسَنَةً .. (البخاري: ٢٦٤١).

الساري ۲۷۷۱)-

ولا شك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فهم ذلك من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابن حجرية شرحه: «هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما صار بعده، (فتح الباري: ٢٥٢/٥).

ولا شك أيضا أن عمر رضى الله عنه قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم يتكر عليه أحد، وللإمام الشاطبي رحمه الله كلمات دقيقة حول هذا العني، ومما قال: « فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصًا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عمومًا أيضًا، فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحى، يجري الأمور على طواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه، (الموافقات ٢٧١/٢).

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لعين من أهل القبلة بالجنة أو النار، إلا إذا ورد نص في ذلك، وإن كانوا يرجون

احوالهم دون ما تخفيه سرائرهم، إن الحكم على الناس في الدنيا يكون بحسب ما يظهر من أحوالهم، ونكل ما يضمرون في بواطنهم إلى علام الغيوب سبحانه، وعلى هذا فمن كان

ثالثاء الحكم على الناس بظاهر

(السيل الحرار ٤/٨٧٥).

ظاهره الإيمان والاستقامة حُكم له بذلك، ومن كان ظاهره عكس ذلك حكم عليه به، وثم يأمرنا الشرع الحنيف أن نفتش عن بواطن الناس، وقد

صرّح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، (وهو طويل)، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسمة بين بعض أصحابه، فقال رجل من أصحابه: «كنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَوْلاءِ قَالَ فِبَلَغَ دَلكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينَ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُأْتِينِي خَبْرُ السَّمَاءِ صَبَّاحًا وَمَسَّاءُ قَالَ فِقَامَ رَجُلَ غَائِرُ الْعَيْدَين، مُشرف الْوَجْنتين، ناشر الْحِنْهَة، كَثْ اللَّحْيَةُ، مُحُلُّوقَ الرَّأْسِ، مُشَمِّرُ الإزار، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهُ لِ اتَّقَ اللَّهِ، قَالَ: وَيُلِكَ أُولَسُتَ أَحَقَّ أَهُل الأَرْضَ أَنْ يَتَّقَّىَ اللَّهِ؟! قَالَ: ثُمَّ وَلَي الرَّجُلِّ، قَالَ خَالِدٌ بْنَ الْوَلِيدِ، يَا رُسُولِ اللَّهِ، أَلَا أَضُرِبُ عُنْقُهُ؟ قَالَ: لا ، لَعَلِهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلَّى، فَقَالَ خَالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصَل يَقول بلسانه مَا لِيُسَ فِي قلبِه ؟! قَال رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ: إنِّي لَمَ أُومَرْ أَنْ أَنْقَبَ عَنْ قلوب النَّاس وَلا أَشْقَ بُطُونَهُمْ ». (البخاري: ٤٣٥١). ويَّ بعض روايات حديث أسامة السابق في قتله للرجل الذي قال لا إله إلا الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا .. (مسلم: ٩٦).

قال النووي في شرحه للحديث: «أفلا شققت عن قلبه، فيه دليل للقاعدة العروفة في الفقه والأصول؛ أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر، والله يتولى السرائر». (شرح النووي على مسلم .(1.V/Y

ومما يدل أيضًا أن الأحكام تجري على الظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل

للمحسنين الجنة، ويخافون على المسيئين من النار، قال الطحاوي رحمه الله: ،ولا ننزل أحدًا منهم الطاعات كما تسمى المانا، جنة ولا نازا». قال الشارح: «يُريد؛ أنا لا نقول عَنْ أحد مُعَين منْ أهْل الْقَبْلَةَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ النار، إلا مَن أَخِبَرَ الصَّادق صَلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، كَالْعَشْرَةِ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَإِنْ كَنَّا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النارَ، ثُمُّ يُخْرُجُ مِنْهَا بِشَفَاعَة الشَّافِعِينَ، وَلَكِنَّا نَقِفَ فِي الْشَخْصِ المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار

> إلا عَنْ عِلْمِ؛ لأَنْ الحقيقةُ بِاطِنْهُ، وَمَا مَاتَ عَلَيْهُ لًا نحيط به، لكن نرجو للمحسن، ونخاف على المسيئ .. (شرح الطحاوية لابن أبي العز ٢/٥٣٧). وقال الطحاوي أيضا في هذا السياق: «ولا نشهد عليهم بكفرولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ،. قال الشارح: « لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن، واتباع ما ليس لنا به علم، قال تعالى: « عَالَى أَلْنِينَ ءَامَنُوا لَا يُسِحْرِ قُومٌ مِنْ قُومٍ ، (الحجرات:١١)، وقال تعالى: «يَتَأَيُّوا ٱلَّذِينَ وَامْوا أَجْلِوا كَثِيرًا فِنَ ٱلطَّنِ اتَّ بَعْسَ الظَّنَّ إِنَّا ﴾ (الحجرات: ١٢) . (المرجع السابق ٢/٥٣٩). رابعا: أقسام الكفر:

> عند الحديث عن التكفير لا بد من بيان أقسامه وذكر حكم كل قسم. وذلك لأن بعض الناس أطلق ألفاظ التكفير دون فقه لمرادها، وتفرقة بينها، ونصوص الشريعة تدل على أن الكفر قسمان: كفر أكبر مخرج من الملة، وهو خمسة أنواع، ذكرها ابن القيم رحمه الله، وعرف بكل قسم في كتابه. (مدارج السالكين ١/٣٦٦).

> والنوع الثاني: الكفر الأصغر، وهو إطلاق لفظ الكفر على بعض المعاصى والدّنوب، وهو كفر لا ينقل عن الملة، وصاحبه يدور في فلك الإسلام، ويطلق عليه كفر دون كفر، أو الكفر العملي تغليبًا، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابًا قال فيه: «باب كفران العشير وكفر دون كفر». ثم ساق حديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل؛ أيكفرن بِاللَّهِ؟ قال: يكفرن العشير، ويكفر الإحسان، لو

كذلبك المعاصبي تسميي كفيرا، لكين حيث بطلق عليها الكفر لا يراد

المخرج من الملة.

قال ابن حجر: «قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا، كذلك المعاصى تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة.. (فتح الباري ١/٨٣)، وقد ورد تقسيم الكفر من أعلام الصحابة والسلف كابن

أحسنت إلى إحداهن الدهر

ثم رأت منك شيئا قالت: ما

رأيت خيرًا قط، (البخاري:

عباس، وطاووس، عطاء بن أبي رباح، وغيرهم. (انظر تفسير الطبري ١٦٥/٦، ١٦٦)، وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: «وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالعاصى، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرًا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار». (كتاب الايمان/٤٢).

-(49

وما يقال في لفظ الكفر يقال في لفظ الشرك والظلم والنفاق، وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه: «باب ظلم دون ظلم»، ثم ساق قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، ونصه: «لما نزلت الأية: ﴿ أَلَٰذِينَ مَامَنُوا وَلَدُ بِلَبِسُوا إِيمَنَهُ عَ طِلْمٍ ﴿ (الأنعام: ٨٢). قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: ﴿ إِنَّ النِّركِ لظام عظيم " (لقمان:١٣) ». (البخاري: ٣٢).

قال ابن حجر في شرحه: «باب ظلم دون ظلم» (دون) يحتمل أن تكون بمعنى غير، أي أنواء الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى، أي: بعضها أخف من بعض، وهو أظهر في مقصود المصنف، وأن المعاصى لا تسمى شركا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد ». (فتح الباري ١/٨٧-٨٩).

ثم إن الكفر الأكبر يكون كفر نوع لا ينزل على الأعيان إلا بقيام الشروط وانتفاء الموانع والتكفير حكم قضائي لا إفتائي لا يقوم به أحاد الناس ولكن يقوم به الراسخون في العلم من أهل الحل والعقد من اهل السنة والجماعة ، لاصغار طلبة العلم.

وفقتا الله 1 يحبه ويرضاه.



الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا، والحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا، وبعدُ:

بدایة عام هجری جدید یهل علینا بما حمل من أوزارنا وتقصیرنا، بعد أن ودعنا بالأمس القریب عامًا مضی ولم تنقشع آلامه ومآسیه، ذهبت أیامه بحلوها ومرها، وتصرمت لیالیه بزینها وشینها، ولا أناس ومات آخرون، وشفی مرضی وابتلی معاهون، وقامت حروب وسقطت حکومات، وحدثت متغیرات، وبرزت مستجدات.

ويُقبِل علينا عام جديد، يجب على كل مسلم في بدايته أن يحاسب نفسه عما مضى، ويجب أن توقظ الهمم، وأن تستيقظ الضمائر النائمة، فالأمر جد خطير، والعمر مهما طال قصير، ومآلك أيها الإنسان إلى موت ورحيل.

وإن تكالب أعداء الأمة يبشر باجتماعها، فسيف الأمة بعضها على بعض يزيد تفرقها، وبسيف عدوها يزيد اجتماعها، ووبمشيئة الله لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين: سيفًا منها وسيفًا من عدوها».

ومع إشراقة عام هجري جديد، فإن المتأمل يجد أن أحوال الأمة من سيئ إلى أسوأ، تتدافعها الابتلاءات من كل المناحي، وإن الذي يُحزن قلب كل مؤمن حيٌّ غيور على دينه وأمته، أن العالم الإسلامي يعيش اليوم مرحلة من عُمره، تُعدُ من أسوأ الراحل التي مرت عليه، فالقلب ينزف، والعين تزرف دمعًا وهو يرى من حوله أحوال أمته، وقد تكالب عليها الأعداء من كل فج عميق، فسوريا ومآسيها وما يحدث فيها ويُفعل بشعبها، والعراق مكافأة الشيعة من أمريكا والغرب لتنفيذ خططها والقضاء على سُنة العراق، وجعلها مرتعًا للتكفيريين تحت إشراف إيران، واليمن وأحقاد الحوثيين الذين دمروا البلاد، وليبيا التي أصبحت أطلالاً وأكثر بداوة، حتى يصب بترول العراق وليبيا في إسرائيل، ويصبح مصدرًا رئيسًا لها، ناهيك عما يحاك بالدول الاسلامية الأخرى، والأقصى بنهار على يد اليهود المجرمين، في غفلة من السلمين، وإيران تستغل بوقاحة ما ابتلى به المسلمون في حادثة رافعة الحرم، والتدافع أثناء رمى الجمرات لتشويه جهود الملكة السعودية ورجالها، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. عسام هجري جديد.. والأمة تتدافعها الابتلاءات

> بقلم رئيس التحرير

GSHATEM@HOTMAIL.COM GSHATEM@HYAHOO.COM

#### تصرم الأعوام، وتلاحق الشهور، وتتابع الدهور

ومع بداية عام هجري جديد يجب على الإنسان التفكر الجاد، والتأمل الصادق في سُرعة مرور الأيام، وتصرَّم الأعوام، وتلاحق الشهور، وتتابع الدهور، وانتقال الإنسان من مرحلة إلى أخرى في مثل لمح البصر، فطفلُ الأمس قد غدا اليوم شابًا يافعًا، وشاب الماضي قد أصبح اليوم كهلاً وقورًا، والذي كان قَبُلُ كهلاً قد صار اليوم شيخًا جليلاً، أو طاعنًا في السنُ عليلاً، وانظر بوعي وادراك كم فقدت ممن كانوا معنا من أب بوعي وادراك كم فقدت ممن كانوا معنا من أب تأمل ما فات من عمرك كيف مضى وكأنه أحلام نائم، أو خيال يقظان، حتى أمسك القريب، تأمل كيف مضى وكأنه لم يمربك.

واعلم أن ما تستقبله من دنياك كذلك، سيأتي سريعًا ثم يرحل عاجلاً، فكيف إذا علمت أن ما مضى لن يعود ؟ وأن ما فات لا يُستدرك، وأن أعمار هذه الأمة قصيرة، ويقاءهم في هذه الدار قليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعمار أمّتي ما بين السُّتين إلى السَّبْعين وَأَقَلُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذُلِكَ» (صحيح سنن الترمذي: ٣٥٥٠).

وعَنْ عَبِد اللّه بُنِ عُمَرَرَضِيَ اللّه عِنْهُمَا، قالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَم بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيل «، وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَقُولُ؛ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظَرُ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرُ الْسَاءَ، وَخُذُ مِنْ صَحْتَكُ لِرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ. (رواه البخاري: ٣٠٥٣).

والرّع إذا كان في دار غُرية فإنك تجده قليل الانبساط إلى الناس، بل لا تراه إلا متوحشا منهم، ذليلا في نفسه، خانفا ممن حوله، وكذلكم عابر السبيل والمسافر لا يُبعد في سفره إلا بقدر ما يقوى عليه، وهو في هذا خفيف من الأحمال ما يقوى عليه، وهو في هذا خفيف من الأحمال والأثقال، غير مُتسبب ولا مُنشغل بما يَمْنَعُهُ من إلى بُغيته وقصده، وركّلُ نَفِي ذَافِتُ ٱلمُرْتُ وَإِلَّمَا إِلَى بُغيته وقصده، وركّلُ نَفِي ذَافِتُ ٱلمُرْتُ وَإِلَّمَا إِلَى بُغيته وقصده، وركّلُ نَفِي ذَافِتُ ٱلمُرْتُ وَإِلَّمَا إِلَى بُغيته وقصده، وركّلُ نَفِي ذَافِتُ ٱلمُرْتُ وَإِلَمَا الْمُرْتِ الْمُرْتِ فَالْمُ الْمُرْتِ اللهُ مَنْ رُحْنَ عَنْ النّادِ والله المُناه وألا تحدثه المسلم إلى الدنيا، ولا يتخذها سكنا، وألا تحدثه نفسه فيها بطول البقاء فيها، وألاً يتعلق منها إلا نفسه ما يتعلق منها الأعرب في غير وطنه.

وليكن لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم الأسوة والاقتداء، فعن عَبد الله بن مسعود رضي

الله عنه قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ، وَقَدْ أَثْرَ عِيْ جَنْبِهِ، فَقَلْنَا؛ يَا رَسُولَ اللّه، لَوْ اتَّحَدْنَا لَكَ وطَاءَ ؟ فَقَالٌ: مَا لِي وَمَا للدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجْرَةٍ، ثُمَّ رَاحُ وَتَركَها. (رواه الترمذي: ٢٣٧٧، وصححه الألباني).

قَإِنَّا إِلَى اللَّهِ صَائرون، وعما عملناهُ مسئولون، وعلى ما قدمنا محاسبون ومجزيون، وسَيِّعْلُو ٱلَّبِينَ على ما قدمنا محاسبون ومجزيون، وسَيِّعْلُو ٱلَّبِينَ طُلُواْ أَنَّ سُقْلَ بِنَقْلِكُونَ » (الشعراء:۲۷۷).

#### شهر الله المحرم . . واستحباب صبام عاشوراء

وقد أهل علينا شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم، التي قال الله فيها: «إِنَّ عِدْةً النَّهُورِ عِندَاللهِ أَنْ عِندَاللهِ أَنْ عِندَاللهِ أَنْ عَنْدَ اللهِ عِندَاللهِ أَنْ عَنْدَ مُرَّا فِي كِتَب اللهِ يَوْمَ خَلْقَ النِّينُ اللهِ عَنْدَ حُرُمٌ قَالِكَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُ حُرُمٌ قَالِكَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ويوم العاشر من المحرم من الأيام التي لها شأن عظيم عند السلمين، فيوم عاشوراء يوم عظيم من أيام الله؛ ذلك أن الأنبياء كانت تصومه، فقد صامه موسى بن عمران كليم الرحمن، عليه السلام، وصامه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن مضى من قبله: «أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى أَلَّهُ فَيَهُدُنهُمُ أَفْتَكِهُ ، (الأنعام: ٩٠)، وكان هذا اليوم يصومه أهل الحاهلية في جاهليتهم، فعن عبدالله بن عُمَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنَّهُمَا أَنْ أَهْلِ الْجِاهِلِيَّةَ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمُ عَاشُورًاءَ، وَأَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صامَه والمسلمون قبل أن يُفترض رَمَضان، فلمّا افترض رَمَضانَ قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ: «إِنَّ عَاشُورًاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءً صَامَهُ وَمِّنْ شَاءَ تَرَكَهُ». (رواه الْبُحَارِي، ومسلم، واللفظ لسلم). وصامه صلى الله عليه وسلم حتى وفاته.

وكان اليهود يصومون هذا اليوم (يوم عاشوراء)، فَعَنْ اِبْنِ عَبْاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ النّبِيَ صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنْ النّبِيَ صَلَّى الله عَنْهُمَا وَسَلَمَ لَمْ قَدَمَ الْمَدينَةَ، وَوَجَدُهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا، يَعْني عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمُ عَظِيمُ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَى الله هيه مُوسَى وَأَغْرُقَ آلَ هُرْعَوْنَ هَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلهُ، فَقَالَ: وَأَغْرُقَ آلَ هُرْعَوْنَ هَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلهُ، فَقَالَ: (رواد البخاري، ومسلم). فصامه وأمر الناس (رواد البخاري، ومسلم). فصامه وأمر الناس بصيامه من باب التطوع لا من باب الفرض، فعن ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئلَ عَنْ صيام عَاشُورَاءَ قَالَ: فعن ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئلَ عَنْ صيام عَاشُورَاءَ قَالَ: فَعَالَ عَامُثُ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم صَامَ يَوْمًا

يِتَحَرِّى فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ اِلْاَ هَذَا الْيَوْمُ، يَعْنَي شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ (رَوَاهِ الْبِحَارِي وَمَسَلَم، وغيرهما).

ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن اليهود والنصارى يصومونه قال:

«لَنْنُ بَقِيتُ إِلَى قَابِلُ لأصُومَنَ التَّاسِعَ». (رواه مسلم:
١١٣٤)، ولكنّه توفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصومه، وقال للمسلمين: «صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده، خالفوا اليهود».

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صيامُ يُوْم عَرَفَة أَحْتَسَبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الْتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الْتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يُوْم عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». (رواه مسلم: ١١٦٢).

يترول المراق . . مكافأة لاسرائيل

نستقبل عامنا الهجري وأحوال أمتنا، وأوجاء المسلمين تحزية النفوس، وتقض المضاجع، وما يقوم به الغرب بقيادة أمريكا من محاولات مستميتة لتفكيك الدول العربية والإسلامية الموجودة حول إسرائيل، وتحويلها لدويلات صغيرة متهالكة بفعل الحروب التي أشعلتها في معظم البلدان العربية؛ تحقيقا لإضعاف كل القوى العربية وتفتيتها، ونهب ثرواتها في نمط استعماري جديد، نجد العراق التي مزقتها أمريكا وحلفاؤها الغربيين، بعد أن حولتها إلى ساحة للحروب وقطعتها إربًا، لتمهد الطريق الإسرائيل لجني الثمار، ففي تقرير نشره موقع صحيفة الفاينتشال تايمز البريطانية في الأيام القليلة الماضية، حول مصادر الطاقة في إسرائيل، جاء فيه: «أن إسرائيل قد استوردت ١٩ مليون برميل بترول من الأكراد في العراق خلال الشهور الأخيرة، وأن الأموال التي تدفعها إسرائيل قيمة هذا البترول تساعد الأكراد على تمويل حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي بما يقدر ثمنه بمليار دولار، وتشكل ٧٥٪ من البترول الذي تستهلكه إسرائيل.

والأطماع الإسرائيلية في بترول العراق قديمة، ففي شهر يونيو من عام ٢٠٠٣م توقع بنيامين نتنياهو -وكان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير المالية - إعادة تشغيل خط أنابيب البترول بين العراق واسرائيل بعد إغلاقه وتوقفه عن العمل لمدة تزيد على خمسين عامًا منذ إعلان قيام إسرائيل عام ١٩٤٨م، وقال نتنياهو يومها: «إنه لن يمر وقت طويل حتى يبدأ البترول العراقي في التدفق على ميناء حيفا في شمال إسرائيل ممتدًا من مدينة الموصل العراقية إلى حيفا عبر الأردن».

وبنظرة سريعة إلى الوراء وما سبق ترديده حول هذا الموضوع أيام الاعتداء الأمريكي البريطاني وغروهم للعراق بالحجج الواهية التي كذبوا بها على عندما قام الإسرائيليون في ذلك الوقت بجمع المعلومات - حسب صحيفة هارتس الإسرائيلية عن خط أنابيب البترول بين كركوك وحيفا، وبحث إمكانية تجديد عمل هذا الخط فور الانتهاء من خط البترول المنظم في العراق، وأن إعادة تشغيل خط البترول المذكور من شأنه توفير التكلفة الباهظة لنقل البترول من شأنه توفير التكلفة ذلك المنفذ الوحيد للبترول العراقي إلى البحر الباهطة لنقل البترول من روسيا بالصهاريج، ويكون ذلك المنفذ الوحيد للبترول العراقي إلى البحر أرض العراق بينها وبين إيران من قبل الدول الغربية أومريكا إذ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

#### المؤامرة على السعودية بعد أحداث مكة

يُقبِلُ علينا عام هجري جديد، وقد تألمنا لوقوع حادثتي مكة، سقوط الرافعة في الحرم، ثم حادث التدافع الذي وقع قرب جسررمي الجمرات بمنى، وما نتج عن الحادثتين من وقوع وفيات وإصابات لجموع كبيرة من الحجيج، ندعو الله سبحانه أن يحشر من توفي منهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونحسبهم عند ربهم من الشهداء.

وتتعرض الملكة العربية السعودية إثر ذلك لحملة بغيضة هي بمثابة مؤامرة كبرى تديرها أمريكا من خلف الستار بالاتفاق مع إيران، وبعض الدول من حلفائهما، وهي إطلاق نغمة عالية بإبعاد المملكة عن إدارة شئون الحجيج، وأن يتم تمثيل عدد من الدول الإسلامية بإدارته؛ بدعوى منع تكرار الحوادث والكوارث التي حدثت في موسم الحج هذا العام، والتي يحاولون تشويه الصورة من خلالها بالمبالغة والكذب في واقعة الرافعة أو التدافع بمنى بشكل ضخم، وقد تناسوا تاريخهم الأسود، والحادهم في الحرم، وإدخال الأسلحة لقتل المسلمين فيه 11

ويكشف هذا البغض الإيراني عما تكنّه إيران السعودية، بل وللمسلمين جميعًا، من حقد دفين، وهذه المؤامرة يجب أن تتصدى لها الدول الإسلامية والعربية، مع الوقوف بجوار المملكة العربية السعودية، وأن يتم استنكار تلك النغمة الخبيثة، والتأكيد على ثقة الدول الإسلامية والعربية يا السعودية، وي جهودها الجبارة التي تبذلها من أجل خدمة الحجيج، فلم تبخل السعودية بأي جهد، أو مال في خدمة ضيوف الرحمن والتخفيف عنهم،

والتيسير لهم، وتأمينهم من بداية وصولهم أرض السعودية، حتى مغادرتها بسلام وشهود العيان هم من أخبروا بذلك.

ولا يستطيع أحد أن ينكر حجم التوسعات الكبيرة المستمرة في كل المشاعر على مدى التاريخ لاستيعاب زيادة الحجيج كل عام، والتوسعة الحالية في المسجد الحرام خير شاهد، والتي تشير إلى الحجم المذهل من المشروعات التي ترفع طاقته الاستيعابية للمصلين والزوار، إضافة إلى ما تتكبده السعودية من المليارات لذلك ولدعم شبكة الطرق في المنطقة المحيطة بالحرمين، وكذلك توسعة المسعى، وبناء ثلاثة أدوار جديدة، وزيادة طاقة المطاف ليستوعب ١٣٠ ألف طائف، بدلا من خمسين ألف طائف في الساعة، وتطوير منطقة زمزم، ومشروعات أخرى مذهلة في الحرم النبوي الشريف، وقطار المشاعر الذي ينقل نصف مليون حاج من عرفة إلى الزدلفة في ٦ ساعات ليستغنى به عن ثلاثون ألف حافلة، وكذلك جسر الجمرات الذي تكلف مليارات الريالات، وقطار مكة المدينة المنورة بتكلفة قدرها ٤٢ مليار ريال، ويعتبر أحد أكبر مشروعات السكك الحديدية في العالم بطول ٠٥٤٥م، وسينتهي العمل فيه بنهاية ٢٠١٦م.

لذلك نقول: إن كل هذه المشروعات وغيرها لخدمة الحرمين الشريفين، ومن ينكرها ففي قلبه مرض، أو في غفلة أو هوى؛ فالجهود لا يستطيع مُبصر إلا أن يراها رؤيا العين، ليرد على التصريحات العدائية من إيران تجاه السعودية.

#### عام جديد . . والأقصى بثن بلا مجيب

نستقبل عامًا جديدًا، وما زالت الابتلاء تتدافع، وفي خضم انشفالنا بدرء الفتن التي عَمَّت أرجاءً شاسعة من عائنا العربي يقوم الكيان الصهيوني بحركات استباقية؛ لتحقيق حلمه المزعوم، وهو بتر أقدام المسلمين قبل الوصول إلى الأقصى الشريف، في فصل جديد من التوتر المتصاعد بالأقصى المحتل، وارتكاب اليهود مجزرة بشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية، ومقتل العشرات وإصابة المئات، واقتحام الأقصى أكثر من سبعين مرة خلال شهر من المستوطنين الإسرائيليين في حراسة جنودهم المدججين بالسلاح، فقد وصل عدد الشهداء ١٧ فلسطينيًا-نحسبهم كذلك، والله حسيبهم- معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من ألف قتيل حتى كتابة هذه السطور، وفرض حصار عسكري من جيش

الاحتلال على المسجد الأقصى في ظل حالة التيه الذي تعيشه الدول الإسلامية.

ومن المؤلم أنه في خضم ما تعانيه مدينة القدس، والمسجد الأقصى من عملية ممنهجة لتهويدها، تكتفي الدول العربية وجامعتها ببيانات الشجب والإدانة ضد ما يمارسه الكيان الصهيوني من هدم للبيوت، وتهجير المسلمينيين والاستيلاء على المقدسات الإسلامية على اختلافها، وانتهاء بمحاولتها الحالية تحجيم الوجود الإسلامي على أرض الأقصى الشريف، فهل أن الأوان أن يفيق العرب والمسلمون قبل فوات الأوان، وضياع الأقصى. والله سبحانه حافظ دينه، وحافظ بيته، فاللهم احفظ الإسلام وأعز المسلمين.

#### مصر إسلامية . . . وليست علمانية

ونحن نستقبل عامًا هجريًا جديدًا، يخرج علينا وزير الثقافة المصري بتصريح يقول فيه:
«إن مصر علمانية بالفطرة ، ١٤ في وقت يُحارَب فيه الإسلامُ، وأعداء الإسلام يتربصون به ويسعون جاهدين لهدم الدين الإسلامي وتشويهه.

ولم يكن تصريح وزير الثقافة هو الأول الذي يثير الجدل منذ توليه مسئولية وزارة الثقافة، بلإن الوزير قد صرح أيضًا برأن الفقه الإسلامي فضيحة، وأنه يجب إراقة الدماء لحفظ علمانية مصري 11

ونقول لوزير الثقافة: إن مصر دولة تدين بالدين الإسلامي الذي نعتز ونفتخر به بين الدول، ونتباهي بأننا من الدول الإسلامية الكبرى على مستوى العالم، ومصر الأزهر لن الكبرى على مستوى العالم، ومصر الأزهر لن بغطرته، وليس علمانيًا بفطرته، والجميع يحترمنا لأننا نحافظ على هويتنا الإسلامية، ومصر دولة إسلامية بنص الدستور تتعايش فيها كل الديانات السماوية، وتتسع لكل الثقافات، مع احتفاظنا بهويتنا وشخصيتنا الإسلامية التي أنعم الله تعالى بها علينا، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر الرسالات السماوية الثلاثة، وعاش فيها أصحاب المسالات الأخرى جنبنًا إلى جنب مع المسلمين.

نسأل الله سبحانه أن يُعمر أوقاتنا بالطاعات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل عامنا عام عز وتمكين لديننا ولمسرنا وأمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# نفسير سورة الزخرف



باب التفسير

قال تعالى ، وَنَامَوْا بَسَاكِ لِيَقْضِ عَلِيّنَا رَبُّكُ قَالَ إِنْكُم الْمَكُونَ ١٠٠٠ لَقَدْ جِنْنَكُم المَقَ وَلَكِنَ أَكْثَرَكُمُ الْحَقّ كَرهُونَ 🔘 أَمَّ أَبَرْمُوْا أَمْرًا فَإِنَّا مُعْرِمُونَ 🕲 أَمْ بِحَسَّمُونَ أَنَّا لَا مَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَخَوْهُمُ مِنْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ بِكَذْبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ الِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَّا أَوْلُ ٱلعَدِيدِينَ ۞ شُبَحَنَ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ رَبِّ الصَّرْضِ عَمَّا يَصِغُونَ ۞ فَذَرْهُمْ يَخُوشُوا وَيَلْمَبُوا حَتَّى بُلَتُغُوا يَوْمَهُۥ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ ۖ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ۚ وَهُوَ الْمَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَعِندُمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ أَنَّ كَلَّا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقَّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ۞ وَلَهِن سَأَلَتُهُم مَنْ خَلِفَهُمْ لِقُولُنَ آللَهُ فَأَنَّ بُؤْلِكُونَ ۞ وَفِيلِهِ. يَدُرْبُ إِنَّ هَمُولُاءَ قَدْمٌ ۖ لَا بُؤْمِدُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ أَضَوْقَ يَعْلَمُونَ 🚳 ، (الزخرف: ٧٧- ٨٩).

> «وَتَادُوْا يَا مَالِكُ» وَهُوَ كُبِيرُ خَزَنَةَ النَّارِ، «ليَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكُ» أَيْ لَيُمِتِّنَا خُتِّي نَسْتَرِيحَ، مِنْ قَضَى عَلَيْهِ، إِذَا أَمَاتُهُ. وَالْمُغْنَى: سَلُّ رَبِّكَ أَنَّ يَقُضيَ عَلَيْنَا، وَهَذَا لاَ يُتَاكِفُ مَا ذُكرَ مَنْ ابْلاَسهِمْ، لأَنَّهُ حُوَّارٌ وَتَمَن لِلْمَوْتِ لَغَرَطُ الشُّدَّةِ، «قَالَ انْكُم مَّاكِثُونَ» أَيْ فَي الْعَدَاب أَبِدُا، لَا خَلاصَ لَكُمْ مَنْهُ بِمَوْتَ وَلا يَغَيْره (تفسير أبي السعود (٤٢/٦)). كَمَا قَالُ تَعَالَى: «فَكُرُ

(الأعلى: ٩- ١٣)، وَقَالُ تَعَالَى: كُمُّ ٱلشَّذِرُ فَذُوفُوا فَسَا لِلظَّادِلِينَ

/31JE1 /

د . عبد العظيم بدوى 🕳 🤷

ٱلْبَعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ الْمُتَوَّالِ ٱلْكَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلأَسْبَابُ » (البقرة: ١٦٦). فَالْفُرِيقُ الْأُوِّلُ هُمُ الْمُرَادُ من قوله تعالى: «وَلَكُنْ أَكْثَرِكُمْ للْحَقّ كَارِهُونَ ، - وَأُولُـنَـكَ إِنَّمَا كُرهُوا الْحِقُّ لأنَّهُ يَرْمِي إِلَى زُوَال سُلطانهم وتعطيل متافعهم. (التحرير والتنوير (٢٦١/٢٥)).

وَيَغْدُ مَا ذُكِرَ اللَّهُ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى نَعِيمَ أَهْلِ الْحِنَّةِ، وَعَذَابَ أَهْلَ النَّارِ، انْتَقَلُّ للْحُديثُ عَنْ مُشْرِكي مَكَةً، وَمَوْقَطْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وكيدهم لُهُ، وَمَكْرِهِمْ بِهِ مُكْرًا كَيَّارًا، فَقَالَ تعالى:

«أُمْ أَيْرَمُ وَا أَمْ رَا فَإِنَّا منرمون»

يُقَالُ: أَيْرَمَ الْأَمْرَ، إِذَا أَحْكَمَهُ وَأَتْقَنَّهُ، كُمَا يُقَالُ: أَيْرُمُ الْحَيْلُ، إِذَا فَتَلَهُ فَأَحْكُمَهُ وَأَثْقَنَهُ، وَالْمُعْنَى: إِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَبْرَمُوا ثُمُّ بِينَ اللَّهِ تَعَالَى عَلْهُ مُكْتهِمْ فِي التَّارِ وَخُلُودِهِمْ فَيهَا، فقال: «لقد حنناكم بالحق» أي عَلَى أَلْسِنَة رُسُلِنًا، ﴿ وَلَكُنَّ أَكُثُرُكُمْ للْحَقُّ كَارِهُونَ ، فَكَذُّ نُتُمُوهُمْ، وَلَمْ تُتَّبِعُوهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الْحِقَ مِنْ عِنْدُ رَبِهِمْ، وَأَسْتُكْبَرُمُ وَكُنُّمْ قُومًا تُجْرِمِينَ ، (الحاشية: ٣١)،

مِن شَيدٍ ، (فاطر: ٣٦- ٣٧).

هُٱلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِنَا كُنتُهُ تَسْتَكَبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْمَقِي وَيَاكُنُمُ نَفْسَقُونَ ، (الأحقاف: ٢٠).

وَإِنَّمَا نُسبُت كَرَاهَةَ الْحَقَّ إِلَى أَكْثَرِهُمْ دُونَ جَمِيعِهِمْ لأَنَّ المشركين فريضان: أحَدُهُمَا: سَادَةٌ كُبُرَاءٌ، وَهُمُ الْذَينَ يَصُدُّونَ النَّاسَ عَن الإيمَانِ بِالتَّرْغيب وَالْتُرْهِيِبُ. وَثَانِيهِمَا: دُهُمَاءُ وَعَامَّةً، وَهُمْ تَبِعُ لأَنْمَّةَ الْكُفْرِ. وَقُدُ أَشَارَتُ إِلَى ذَلِكَ آيَاتَ كَثيرَةً، منْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى، وَذَ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ

وَيُنْجَنُّهُمْ ٱلْأَنْفَقِي ﴿ الَّذِي يَصَّلَى ٱللَّارُ ٱلكُدُىٰ ﴿ اللَّهُ مُمَّا لَا يَسُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ، إِبْطَالُ الْبَاطُلِ الْذَي هُوَ عَلَيْهِ. يُقُولُ الله تَعَالَى لنّبيّه صلى اللّه عليه وسلم؛ قُلْ يَا نَسِيَّنَا للَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهِ وَلَـدَّا: «إِنْ كَانَ للرَّحْمَن وَلَدُ هَأَنَا أُوَّلُ الْعَابِدِينَ» لَهَذَا الْوَلْد، لأَنَّ الْوَلْدَ جُزَّةُ مِنْ والده، وتَغْظيمُهُ تَغْظيمُ لُوالده، وَأَنَّا أَعْلَمُ الْخُلْقِ بِاللَّهِ، أَثْبُتُ لَهُ مَا أَثْبَتُهُ لِنَفْسِهِ، وَأَنْفَى عَنْهُ مَا تَفَاهُ عَنْ نَفْسِهُ، فَلَوْ كَانَ لِلَّهِ وَلَدُّ كُتُتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُثْبِثُ ذَلِكً لَهُ، لأَنَّ نَفْيَ مَا أَثْبَتُهُ اللَّهِ لَنْفُسِهِ لاَ يَجُوزُ، كَمَا لاَ يَجُوزُ إِثْبَاتُ مَا نَفَاهُ، وَهُوَ سُبُحَانَهُ قَدْ نَفَى أَنْ يُكُونَ لُهُ وَلَـدٌ، وَنَـزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ الْوَلْد فِي آيَات كَثيرَة: كقوله تعالى: «قَالُوا

قَالُوا: هَذَا مِنْ بِابِ الثَّنَزُلِ مَعَ

الْخُصُم فِي الْجَادَلَة، للوصول إلى

اتَّخَيْدَ اللهُ وَلَكُأُ سُبَحَنَهُ مُوَ النَّهُ اللهُ وَلَكُا سُبَحَنَهُ مُوَ الْهَ النَّيْقِ وَمَا فِي النَّيْقِ وَمَا فِي النَّيْقِ وَمَا فِي النَّيْقِ اللهِ مَا اللهُ لَيْقَ اللهِ مَا اللهُ وَمَنْقُوهُ مَنْقَالُ وَمَنْقُوهُ مُنْقِ مَا وَمَنْقُوهُ وَمُ فَقَالُ تَعَالَى: «سُبْحَانَ وَمِنْقُوهُ اللهُ وَمِنْ وَلَا أَرْضِ وَلِي المُعْرَشِ مَنْ المُعْرَشِ مَمَا يُصِفُونَ . . وَالْأَرْضِ وَلِي المُعْرَشِ عَمَا يُصِفُونَ . . وَعَمَا يُصِفُونَ . . .

ثُمَّ أَمْرَ اللَّه تَعَالَى رَسُولَهُ صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ يَتْرِكُهُمْ وَمَا اخْتَارُوا لأَنفُسهمْ مِنَ الشَّرْكِ حَتَّى يَأْتَيَهُمْ وَعَدُ اللَّه، وَيَنْزِلَ بِهِمْ عَدَالِهُ، فَقَالَ تَعَالَى، وَيَنْزِلَ بِهِمْ عَدَالِهُ، فَقَالَ تَعَالَى، وَيَنْزِلَ بِهِمْ عَدَالِهُ، فَقَالَ تَعَالَى، وَقَدُونَ يَعْرُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلِكُونُ وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلِكُونُ وَيَكُونَ ، يُركَهُمْ يَا نَبِينَا يَخُوضُوا أَيْ اتْرُكُهُمْ يَا نَبِينَا يَخُوضُوا أَيْ اتْرُكُهُمْ يَا نَبِينَا يَخُوضُوا فَي اللَّهِ وَيَلَعَبُوا فَي دُنْيَاهُمُ اللَّهِ وَالْعَبُا، «حَتَى يَلْكُوا وَلَعَبُا، «حَتَى يُلْكُوا وَلَعَبُا، «حَتَى يُلِكُونَ يَوْعَدُونَ» يُلاقُوا وَقَعِبُا، «حَتَى يُلاقُوا وَقَعِبُا، «حَتَى يُلِكُونَ يَوْعَدُونَ» يُلاقُوا وَقَعِبُا، «حَتَى يُلاقُوا وَقَعِبُا، «حَتَى يُلاقُوا وَقِعَدُونَ» يُوعَدُونَ» يُلاقُوا وَقِعِبُا، «حَتَى يُوعَدُونَ» يُلاقُوا وَقَعِبُا، «حَتَى يُوعَدُونَ» يُلاقُوا يَوْمَهُمُ النَّذِي يُوعَدُونَ »

رَوَالْتَرَهُمُّ وَكُلُّ مِنْ الْحَصَيْبَةُ فِيَ الْمَالِرِ شُهِنِ » (يسن: ۱۷)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَكُلُّ مَنْ وَ فَعَسَلُوهُ فِي الزُّيْسِ (\*) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَظَلُ » (الشّمو: ۵۲-۵۷).

وَمُقْتَضَى الْكِتَابَةِ أَنَّ اللَّهَ سَيَجْزِيهِمُ بِأَعْمَالِهِمُ الْتِي كَتَبَتْهُإِ الْلَائِكَةُ فِي صُحْفِهِمْ.

ُ « قُلُ إِنَ كَانَّنَ لِلرَّخْمُّٰنِ وَلَدُ هَٰانَا أَوْلُ الْعَابِدِينَ»:

عَنَّهُ الْقَالِدِينَ، الله تَعَالَى لَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم: قُلْ يَا نَبِينَا لِهَوُلاء الْشُركِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْلاَئكَة بَنَاتَ الله، قَلْ لَهُمْ: «إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوْلُ الْعَابِدِينَ»:

اخْتَلَفَ الْمُفْسُرُونَ فِي «إن»: فَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ نَافِيَةٌ، وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ شَرْطِئَةً.

قَالاَ وَلُونَ قَالُوا: "إن" نَاهَيَةٌ بَمَعْنَى (مَا)، كَمَا فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: 

"إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَحِدَةً فَإِنَّا مُمْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَحِدَةً فَإِنَّا مُمْ كَانَتْ إِلَا صَيْحَةٌ وَاحَدَةً، وَتَقُولُ الْعَرَبُ: 
إِلاَّ صَيْحَةٌ وَاحِدَةً، وَتَقُولُ الْعَرَبُ: أَيْ مَا كَانَتْ كَانَ هَذَا الأَمْرُ قَطْ. فَقَالُوا: الله كَانَ هَذَا الأَمْرُ قَطْ. فَقَالُوا: الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ رَسُولُهُ صلى كَانَ شَرِدُةً عَلَى الله الله الله الله عليه وسلم أَنْ يَسُرُدُ عَلَى الله بَنَاتُ الله، أَنْ يَقُولُ لَهُمْ: «مَا كَانَ بَنَاتُ الله، أَنْ يَقُولُ لَهُمْ: «مَا كَانَ بَنَاتُ الله فَيْهُ أَنْ وَرُوهِ، "أَنْ الله فَيْمُ أَنْ وَلَا لَهُمْ: «مَا كَانَ فَيْمَ آمَرُ وَلَا مُنْ مَنْ أَنْ وَلِهُ وَالله فَيْمُ أَنْ وَلَوْلُ لَهُمْ: «مَا كَانَ فَيْمَ آمَرُ وَلُومَةً فَيْكُونُ » (مريم: ٣٥)، فَإِنَّ مُنْ فَيْكُونُ » (مريم: ٣٥)،

وُقْالُ تَعَالَى: هَلَ أَيْنَاهُمْ الْحَقِ وَإِنَّهُمْ لَا لَحَقِ وَإِنَّهُمْ لَا لَكُونُ وَإِنَّهُمْ لَكُونُونُ وَمَا لَكُونُهُمْ أَنْفُهُمْ أَنْفُهُمْ وَمَا لَكُونُونُ لَلَهُ وَمَا لَكُونُهُمْ أَنْفُ لَلَهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الله عَمَّا يَصِفُونَ » (المؤمنون: ٩٠-

وَالَّذِينَ جَعَلُوا «إن» شَرُطيَّةُ

لرَسُولْنَا أَمْرًا، وَكَادُوا لَهُ كَيْدًا، وَمَكَرُوا لَهُ كَيْدًا، وَمَكَرُوا لَهُ مُكْرًا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْرَهُ مُمْ وَيُبْطِلُ الْمُسْرَهُ مَمْ وَيُبْطِلُ كَيْدَا مَيْرَهُ مَّمَ الْمَكْمُ وَيُبُطِلُ كَيْدَ وَكَيْدُ كَيْدَ وَلَيْ فَيْلِ كَيْدَ وَكَيْدُ كَيْدًا إِنَّ فَيْلِ كَيْدُونَ كَيْدًا إِنَّ فَيْلِ وَلَكُونَ كَيْدًا إِنَّ فَيْلِ وَلَيْكُونَ كَيْدًا إِنَّ فَيْلِ وَلَيْكُونَ كَيْدًا أَلَى وَقَالُ تَعَالَى: «أَمْ بُرِيدُونَ كِيدًا أَلَى وَلَا لَكُونَ وَكَالًا اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَلَا لَكُونَ أَلَى وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونَ أَوْ مَنْ عُلُولًا أَوْ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونَ وَمَنْكُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِيْ وَلَا كُونُ اللّهُ وَلّهُ لَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَل

الْمَكِينَ » (الأنفالِ: ٣٠). «أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ

سِرِّهُمْ وَنَجْوَاهُم»:

الاسْتَفْهَامُ للإِنْكَارِ، وَالْعُنَى: أيحسبون لجهلهم بالله وأسمائه وَصَفَاتِهِ، أَنَّ اللَّهِ لا يُسْمُعُ سرَّهُمْ، وَهُوَ مَا يُخْفُونَ فِي صُدُورِهُمْ ممَّا يَكِيدُونَهُ لُرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم، ولا يَسْمَعُ نَجُواهُم، وَهِيَ مَا يَتَحَدُّثُونَ بِهِ وَيُخْفُونَهُ منَّ كَيْفِيَة الْحَاقِ الْأَذَى بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قلدُ لكَ هُمْ يَمْكُرُونَ وَيَكِيدُونَ، وَكَأَنَّهُمْ فِي مَأْمَن ؟! قَالَ تَعَالَى: «بَلَى» نَسْمَعُ سرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: « وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْفُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلبِّئرَ وَأَخْفَى » (طه: ٧)، وَقُوْلُهُ تُعَالَى: «وَرُسُلْنَا لُدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ» أي مَا يَقُولُونَ وَمَا يَعْمَلُونَ.

وَهَذِهِ الآيَةُ كُفُولِهِ تَعَالَى:

وَلَقَنَدُ خَلَقَنَا الْإِدْمَنَ وَقَقَلُا مَا قُوْمُونُ بِهِ قَشْدُ وَمَنَ أَوْبُ إِلَيْهِ مِنْ صَلِى الْوَبِيدِ (اللهِ إِذْ بَلَغَى الْمُتَلَقِّنَانِ عَنِ الْبِيدِ وَعِي الشَّالِ فَيدُ (قَ تَا بَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا الدَّيْهِ وَقِياً عَيْدٌ عَ (قَ: 11-10).

وَقَـدُ صَـرُحَ رَبُنَا سُبُحَانَهُ بِكِتَابَةِ أَعُمَالِ الْعِبَادِ فِي آيَاتِ كَثَيْرَةِ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَكُنْ مَنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَكُنْ لَكُنْ مَا فَلَكُمُ الْمَنْفَا فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَكُنْ الْمُنْفَالَةِ مَنْ الْمُنْفَالِةِ مِنْ الْمُنْفَالِقِي وَنَكُمُّ مِا فَلَكُمُّ الْمُنْفَالِقِي وَنَكُمُّ مِا فَلَكُمُّ الْمُنْفَالِقِي وَنَكُمُّ مِا فَلَكُمُّ الْمُنْفَالِقِي وَنَكُمُّ الْمُنْفَالِقِي وَنَكُمُ الْمُنْفَالِقِي وَنَكُمُ الْمُنْفَالِقِي وَنَكُمُ الْمُنْفَالِقُولُ الْمُنْفَالِقُولُ وَنَكُمُ الْمُنْفَالِقُولُ الْمُنْفَالِقُولُ الْمُنْفَالِقُولُ وَالْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَالِقُولُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَالِقُولُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفِيلُ الْمُل

وَهُوَ يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمُ الْفَصْلِ، يَوْمُ الْجِمْعِ، ﴿ يُوْمُ يُغَرِّجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَانِ سِرَاعًا

كَأَنَّهُمْ إِلَّى نَصِبِ لُولِصُونَ ٣٠٠ خَيْمَةً أَلِصَرُهُمْ تَرْهَغُهُمْ ذِلْةٌ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا وَعَدُونَ» (المعارج: ٤٤-٤٣)، « يَوْمَ يَـدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَّىٰ ثَنَّىٰ وِ نُكُرِ (أَنَّ خُنَّمًا أَيْصَنُوْهُمْ

يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَيِّرُ اللهُ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاجُّ يَقُولُ ٱلْكَنِفُرُونَ خَلَّا وَعُ عَيِثٌ (القمر: ٢-٨).

«وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْحَكْيِمُ العليم »:

الْإِلَّهُ مَعْنَاهُ الْكَعْبُودُ، وَالْكَعْنَى أَنَّ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْإِلَّهُ الْحَقِّ، هُوَ إِلَّهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ إِلَّهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ، أَيْ يَعْبُدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيَعْبُدُهُ أَهْلَ الأَرْضِ، وَهَذه الآيَةُ كُفُولِه تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّحَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ، (الأنعام: ٣) أيْ هُوَ الْمُأْلُوهُ (أَيْ الْمُعْبُودُ) فِي السَّمَوَات، وَهُوَ الْمُأْلُوهُ فِي الأَرْضَ.

وَلَيْسَ فِي الآيَتَيْنِ مَا يُدُلِّ عَلَى أَنَّ اللَّهُ فِي كُلِّ مُكَّانٍ، كُمَّا يَعْتَقِدُ بَعْضُ النَّاسِ، إِنَّمَا اللَّهِ فِي السَّمَاء، عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى، كُمَّا أَخْيَرَ عَنْ نَفْسِهِ، وَكُمَا أَخْيَرَ عَنَّهُ رسُولُهُ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَعْلَمُ الْخُلْقِ بِرَيِّهِ.

قَبَالُ تَعَالَى: ﴿ مُأْمِنِكُمْ مِّن فِي ٱلسَّمَاتِهِ أَنْ يُخْدِفَ بِكُمُّ ٱلْأَرْضَ فَإِذًا مِنَ تَمُورُ اللَّهُ أَمَّ أَيِنتُم مِّن فِي السَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِبُأُ فُسَتَعَامُونَ كَيْفَ لَذِينِ، (الملك: ١٦-١٧).

وَقَسَالُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَانَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِيَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْفِي، (الأعراف: ٥٤). وَتَكَرَّرَ التَّصْرِيحُ بالاستواء عَلَى الْعَرْشِ فِي سَبْعَة مُوَاضِع، هي الأعْرَاف، وَيُونس، وَالرَّعْدُ، وَطَهُ، وَالْفُرْقَانِ،

وَالسَّجْدَةِ، وَالْحَديد.

وَكُذُ لَكَ صَرَّحَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بأنَّ الله تَعَالَى في السُّمَاءِ.

عَنُ أبي سَعيد الْخُلْدريُ رضى الله عنه قال لن اعترض على تقسيمه بعض الأموال: «ألا تَأْمَنُوني وَأَنَّا أمينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتَينَى خَيْرُ السَّمَاءِ صَيَاحًا وَمُسَاءُ ». (صحيح مسلم

وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى اللَّه عنه قَالُ: قَالُ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (( وَالَّذِي نَفْسي بِيَده! مَا مِنْ رَجُل يَدْعُو امْرَأْتُهُ إِلِّي فَرَاشِهَا فَتَأْنِي عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخَطَّا عَلَيْهَا حَتِّي يُرْضَى عَنْهَا )) (صحيح amla 17731).

«وَهُوَ» سُبْحَانَهُ «الْحَكيمُ» فِي أَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ، وَقَضَانُهُ وقدره، وأمره ونهيه، «العليم» بِكُلْ شَيْء، فَلا يَخْفَى عَلَيْه شَيْءُ في السَّمَاء ولا في الأرض، ﴿ وَعِندَهُ مُغَانِثُمُ ٱلْعَبَّبِ لَا يُعْلَمُهُمَّا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُهُ مَا فِي ٱلْمِرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا فَسَفُظ مِن وَرُفَّةِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَاتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَسِ تبين، (الأنعام: ٥٩).

السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا»؛

تَبَارُكُ: فَعُلْ مَاض جَامِدُ، مُخْتَصُّ بِمَدْحِ الرَّبِّ سُنْحَاتُهُ، فلا يُمْدُحُ بِهُ غَيْرُهُ، وَمَعْتَاهُ: كَثُرَتْ خَيْرَاتُهُ، وَعَمَّتْ يَرَكَاتُهُ، وَعَظُمَتُ أَفْعَالُهُ، هُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ، وَبِيَده مَلَكُوتُ كُلْ شَيْء، «وَعَنْدُهُ» شُبُحَانَهُ وَحْدَهُ «عَلْمُ السَّاعَة» فَلاَ يَعْلَمُ مَتَى السَّاعَةُ أَحَدٌ مَنْ

خَلْقه، كُمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لجبريل وقد سَألَهُ عَن السَّاعَةِ. قَالَ: (( مَا الْسُنُولُ عَنَّهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ )) (صحيح البخاري ١١٤).

«وَالْيُهُ تُرْجَعُونَ» يَـوْمَ الْقيَامَةَ «ليَجُزيَ الْذينَ أَسَاءُوا بمَا عَملُوا وَيَجْزَيَ الله ين أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى» (النجم: ١٦)، كُمَا قِالُ تُعَالِي: « إِنَّه سَّجِعُكُمْ جَبِعًا وَعُدَّاللَّهِ حَفًّا إِنَّهُ بَنْدَوُّا ٱلْمُلْكُنَّ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَنتِ بِالْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَييدٍ وَعَذَابُ أَلِيثُ بِمَا كَانُوا بَكفُرون، (يونس: ٤).

«وَلا يَمْلكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونه الشَّفَاعَةُ»؛ هَـذًا نُفِّيُّ للا اعْتُقَدَهُ الْشُركُونَ فيمَنْ عَبَدُوهُمْ مِنْ دُونَ اللَّهِ، حَيْثَ اعتقدوا أنهم شيفعاؤهم عنْدُ الله، كُمَا قَالَ تَعَالَى: ر وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا بَعْثُرُهُمْ وَلَا بَنَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاء شُفَعَتُونا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ

يُشْرِكُونَ ، (يونس: ١٨)، فأنكر الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ هَذَا الاعْتَقَادَ، وَبَيِّنَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ لَهُ وَجُدَهُ، فَقَالَ تَعَالَى: « أَمِر أَخْذَ وَا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآةً قُلْ أَوْلُو كَانُوا لَا يَسْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يِمْقِلُونَ آنَ قُلَ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُعَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » (الزمر: ٣٤- ٤٤).

الله يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي الشَّكُوَتِ وَلَا فِي اللَّرُضِ شُبْحَنَهُ وَهَكُلِي عَمَّا

فَالشَّفَاعَةُ للهِ، لا يَمْلكُهَا غَيْرُهُ، وَلاَ يَشْفَعُ أَحَـدُ عَنْدُهُ الاً بإذنه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: « مَن ذًا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْتِهِمْ، (البقرة: ٢٥٥)، وقالَ تَعَالَى: « وَكُم مِن مُلكِ فِي ٱلسَّعَاوَاتِ لَا تُغْفى تُوْحيد الرُّبُوبِيَة، يَقُولُ الله تَعَالَى لَتَبِيهِ صَلَى الله عليه وسلم: «وَلَئْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيْقُولُنْ اللَّهُ»، وَتَوْحِيدُ الأُبُوبِيَّة يَسْتَلْزُمُ تَوْحِيدَ الأَّلُوهِيَّة، فَمَنْ الْقَدْرُ بَانَ اللَّه خَالْقُهُ بَحِبُ أَنْ

يُضْرِدُ الله بِالْعِبَادَةِ، فَمِنَ الْجِهَالَةِ بِمَكَّانِ أَنْ يُعْبَدُ مِنْ لاَ يَخْلُقُ. لُـكَـنَّ الْمُسْسِرِكِينَ كَالْـوا

مُقرِّينَ بَأَنَّ اللَّهُ خَالَقُهُمْ، فَإِذَا فَيلُ لَهُمْ: اعْبُدُوا رَيْكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ اسْتَكْبُرُوا، وَأَصرُوا عَلَى عَبَادَة غَيْره، قَالَ تَعَالَى: "فَأَنَى يُؤْفُكُونَ"؟ أَيْ: فَكَيْف يُصْرَفُونَ عَنْ عَبَادَته إِلَى عَبَادَة غَيْره، مَعَ اعْتَرَافِهِمْ بِكُونِ الْكُلُ مَخْلُوقِينَ لَـهُ؟! ﴿ أَيْشُرُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَمُ فَلَوْنَ ﴿ ( اللَّ عَرِافَ اللَّهُ مُعْرَافِكَ ، ( الأعراف:

.(197-191).

«وَقَيله يَا رَبِّ إِنَّ هَـوُلاَءِ قُوْمٌ لاَّ يُوْمِنُونَ»:

وَالْضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْنَبِيِّ صَلَى الْنَبِيِّ صَلَى الْنَبِيِّ صَلَى الْنَبِيِّ صَلَى الْنَبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم اشْتَكَى الله عليه وسلم اشْتَكَى إِنِي رَبِّهِ عَدَمَ إِيمَانِ قَوْمِه، وَهَدِهِ الشَّكُويَ كَمَا عِيْ قَوْلِهُ تَعَالَى؛ وَهَالُمُ وَقَالُ الْرَسُولُ يَرْبِ إِنَّ قَوْمِهِ الْمَحَالَى؛ وَقَالُ الرَّسُولُ يَرْبِ إِنَّ قَوْمِي المَّحَدُولِ وَالْمَالُولُ الْمَدْوِلُ الْمَدْولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُولِي المُعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

هُلِذًا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُولًا، (الضرقان: ٣٠).

وَالْمُرَادُ أَنَّ اللَّهِ قَدُ سَمِعَ قَوْلَ نَبِيهُ صلى اللَّه عليه وسلم، وَشَكُواهُ مِنْ قَوْمِه، وَسَيَنْتَصِرُ لَهُ، عَاجِلاً أَوْ آجِلاً، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يَاتَّى وَعُدُ اللَّه، وَلِدَ لَكَ قَالَ لَنَبِيهِ صلى الله عليه وسلم: «فَاصَفخَ عَنْهُمْ، أَيْ أَعْرضْ عَنْهُمْ، وَاصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمُ مِ، «وَقُلُ سَالاًمٌ»، كَمَا قَالَ تَعَالَى: « خُذِ آلْعَوْ وَأُمْ وَالْمُرْكِ وَأَعْرِضْ عَنْ لَلْهُ عِلْمَى » (الأعراف: 19۹).

وَقَدُ مَدَحَ اللّٰه تَعَالَى مَن السّٰه تَعَالَى مَن السّنتَجَابَ لَـذَلِكَ الأَدَبِ مِنْ اللّٰهُ وَمَعْرِضَ الْمُدَحِ:

اللّٰوْمُنينَ، فَقَالَ فَ مَعْرِضَ الْمُدَحِ:

"وَعَيَكَادُ الرَّحْنِ اللّٰيِثَ يَسَتُونَ عَلَى اللّٰهِ وَعَيَكَادُ الرَّحْنِ اللّٰيِثَ يَسَتُونَ عَلَى اللّٰهِ وَعَيَكُ اللّٰهِ وَقَالَ اللّٰهُ الْمُدِعِلُونَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَالَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ المُدَعِلُونَ اللّٰعُو المَعْرِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ المَدِعَدُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ

ثُمَّ تَوَعَّدُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ لا يُومنون فقال: «فسوف يَعْلَمُونَ \* ، وَالْعَلُومُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ هُنَا، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ رَيِّنَا سُنْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ يَنْقُومِ أَغِمَلُوا عَلَى مُكَانَيْكُمْ إِنَّ عَبِعِلٌ فَسُوْنَ تَعْلَمُونَ ﴾ أن مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاتٌ مُقَيِّمٌ " (الزمر: ٣٩- ٤٠)، وَقَالَ تَعَالَى: ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رَمُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ الْمُغَلِّلُ فِي آعْتَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُتَحَبُّونَ اللهُ فِي لَلْمَبِيدِ ثُمَّرَ فِي النَّارِ بُسْجُرُونَ ، (غافر: ۷۰- ۷۲). نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ، وَنَسْأَلُهُ الحنة

والحمد لله رب العالمين.

شَفَعَنَّهُمْ شَيْنًا إِلَّا مِنْ يَعْدِ أَن يَأْذُنَ اللهُ لِمِن يَعْدِ أَن يَأْذُنَ اللهُ لِمِن يَعْدُ وَرَضَى (المنجم، ٢٦)، وَقَالُواْ اَشَعَدُ الرَّحَنُ وَلَكَا سَبَحَنَهُ بِلَ عِمَادٌ مُنْكُرَمُونَ وَلَمُ اللهُ سَبَحْنَهُ بِلَ عِمَادٌ مُنْكَرَمُونَ وَلَمُ اللهُ السَبْحُونَةُ بِالْقُولِ وَمُمْ اللهِ السَبْقُونَةُ بِالْقُولِ وَمُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(الأنبياء: ٢٦- ٢٨). وَقُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحِقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَعْنَاهُ: فَإِنَّ اللّه يَشْفُعُ فيهِمْ مَنْ شَاءَ مَنَ الشَّافِعِينَ ﴿كَرَامًا لِلشَّافِعِ وَإِضْهَارًا لِفَضْلِهِ، وَبِرًا وَرَحْمَةَ بِالْشَفْوعِ فيه.

وَشَهَادَةُ الْحَقُّ هِيَ شَهَادَةُ أَنُ لاَ إِلَـٰهُ إِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَبُــدً فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْبَصَانِ.

وَهَٰذَهُ الْآيَةُ كَقَوْلُهُ تَعَالَي؛ ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةُ إِلَّا مَنِ اَقَّذُ عِندَ الرَّحْنِي عَهْدًا ﴾ (مريم: ٨٧)،

وَالْجَهُدُ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَـهُ إِلاَّ الله، وَلذَ لِكَ جَاءَ فِي الْحَديث،

«وَلُنْنِ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»:

ُ هَذَا إِعْلَامٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى بِمِا كَانَ النُّهِ تَعَالَى بِمِا كَانَ النُّشُرِكُونَ مُقِرِّينَ بِهِ مِنْ

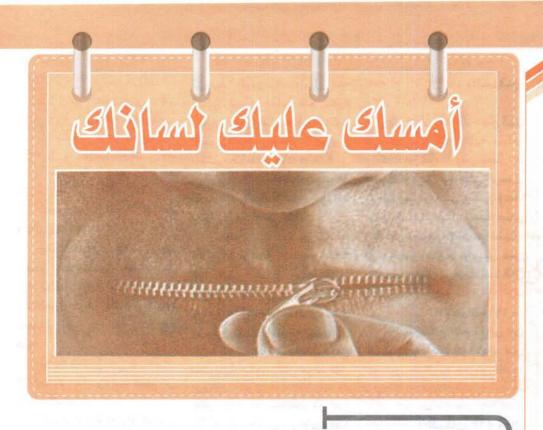

الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين، وجعلهم إخوة متحابين متراحمين، على الخير متعاونين، ، وللفحش والزور مجتنيين، وعن أعراض إخوانهم ذايين ومدافعين، وأصلى وأسلم على خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،

فمن أهم ما يميز المجتمع الإسلامي: أنه مجتمع مودة وتراحم، وتكاتف وتلاحم، ومحبة وتلاؤم، ولكن فيه من لا تحجزه مروءة ولا بردعه دين أو أدب، جرَّد لسانه مقراضًا للأعراض بكلمات تنضح فحشًا، وألفاظ تنهش نهشًا، يسرف في التجني على عباد الله بالسخرية واللمز، فهذا طويل وذاك قصير وهذا أحمق وذاك جهول، وكأنه قد وُكل

إليه تجريح عباد الله، ويزدادُ الأمر وتعظمُ البلية حين ترى عليه علامات اللوم وملامح الاحتشام، سيما الوجاهة، وهبئات العلماء، ومع هذا المظهر الخداء، يصم بالخوض في الباطل أذنى جليسه، لا يدع لأصحاب فضل فضلا.. يحمل عليهم الحملات الشعواء أحياء وأموات ترى ما هذا الداء إنه «داءُ الغيبة»، قل أن تسلم منه المجالس، وبندرُ أن بنفك منه

رحم ریی. فالغيبة هي: الداء العضال،

مجتمع من المجتمعات، إلا من

والسم الذي عند بعض الألسن أحلى من الزلال، وقد جاء الاسلام بتحريم الغيية تحريمًا قاطعًا، وقد جعلها من أوتى جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم عديلة قتل النفس، وغصب المال فقال صلى الله عليه وسلم: «كل السلم على السلم حرام، دمه وماله

"

ما أعظم خطر الغيبة وما أشنع جرمها، ويسا سبحان الله، ما أكثر تساهل الناس بها اليوم، حتى لكأنها مائدة مجالسهم.

- bem

عورته، ومن يتبع الله عورته، يفضحه في بيته». (رواه أحمد: ٢٠/٤).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما عُرج بي، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». (سنن أبي داود: ٨٧٨٤).

معنى: يخمشون، يخدشون ويجرحون.

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، ورجل عن يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، فايكم يأتيني بجريدة؟ وبلى، فأيكم يأتيني بجريدة، فكسرها نصفين، بجريدة، فكسرها نصفين، وعلى ذا القبر قطعة، وقال: «إنه فيهون عليهما ما كانتا رطبتين، يعدبان إلا في الغيبة

واڻبوڻ». (صحيح الترغيب: ٢٨٤١).

وقال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر من ثلاث أثلاث، ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النبول، وثلث من النميمة، وقال عمر رضي الله عنه: «عليكم بذكر الله، فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس، فإنه داءً».

ويقولُ بعض السلف: «الغيبة أشد من الزنى، قيل، وكيف؟ قال: الرجل يزني ثم يتوب، فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه». (كتاب الصمت: صهدا).

واغتاب رجلٌ آخرَ عند بعض السلف، فنهره، فقال: «يا هذاً، إياك ولوغ الكلاب». (الصمت: ص ٢٩٩).

ويقول الحسن رحمه الله: «إذا رأيت الرجل يشتغل بعيوب غيره، ويترك عيوب نفسه، فاعلم أنه قد مُكر به». (الصمت: ١٩٨).

ويقول بعض السلف: «أدركنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصوم والصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس.

ويُروى أن معروفًا الكرخي رحمه الله إذا اغتاب عنده أحدٌ قال: «يا هذا: اذكر الكفن والقطن والحنوط إذا وضعن عليك». (سير أعلام النبلاء: ٣٤١/٩).

ويا سلوى لن اغتابهم الناس لاستفادتهم من حسناتهم، يُروى أنه لما بلغ الحسن البصري أن رجلاً اغتابه، أرسل إليه طبقًا من رطب، وقال له: «بلغني أنك أهديت إلى حسناتك- أي: (الحجرات:۱۱).

فإن أكل لحم الإنسان من أعظم فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذر جبلة وطبعًا، بل فكيف إذا كان ميتًا وجيفة؟ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: «لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه، خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم». (صحيح الترغيب:

وعرضه». (مسلم: ٢٥٦٤).

وأعظم من ذلك وأجل كلام رينا

عز وجل: ﴿ لَا يَنْتُ يَعْنُكُم يَعْنُا

أَيْفُ أَحَدُكُ مِ أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِهِ

مِنَا فَكُرِهُمُنُوهُ ، (الحجرات:١٢).

فتأمل أخى المسلم رحمك الله

هذا الأسلوب البليغ، في النهى

المقرون بالمثال الذي يزيد الأمر

شدة وتغليظا، والعمل تقبيحًا

وتشنيعًا، أَعْتُ أَحَدُكُ أَن

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكُرْهَتُمُوهُ »

فسبحان الله، ما أعظم خطر الغيبة وما أشنع جرمها، ويا سبحان الله، ما أكثر تساهل الناس بها اليوم، حتى لكأنها مائدة مجالسهم، والغيبة ذات أسماء ثلاثة، كلها في كتاب الله عز وجل (الغيبة والإهك والبهتان)، فإذا كان في أخيك ما تقول فهي الغيبة، وإذا قلت فيه ما بلغك عنه فهو الإفك، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهو البهتان.

وللمغتابين نسوقٌ هذا الوعيد قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم، يتبع الله

بغيبتك لي- فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني، فإني لا أقدرُ على مُكافأتك على التمام». (احياء علوم الدين: ١٦٤/٣). وقيل لبعض الصالحين: لقد وقع فيك فلأن حتى أشفقنا عليك ورحمناك، قال: عليه فأشفقوا وإياه فارحموا. وقال رجلٌ للحسن: بلغنى أنك تغتابني، فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن

أسباب وبواعث القبية

أحكمك في حسناتي.

وإذا بحثنا عن الأسباب والبواعث لهذا المرض الخطير، وجدناها لا تعدو، ضعف الإيمان، وقلة الوازع، وعدم الخوف من الله، فالذي يغتاب الناس يقول بلسان حاله: «أنا الكامل، والناسُ مخطئون، وأنا المحق، والناس مبطلون».

واعلم أخي الحبيب أنَّ المستمع

للغيبة شريك للمغتاب، فقد قيل: إنَّ التصديق بالغيبة غيبة والساكتُ شريك للمغتاب، يقول ابن المارك- رحمه الله-: « فرَّ من المغتاب فرارك من الأسد.

وكان ميمونُ بن سياه لا يغتابُ أحدًا ولا يدع أحدًا يغتاب أحدًا عنده، ينهاه فإن انتهى وإلا قام من المجلس.

فيا ترى أين هو المؤمن القوى الذي يأبي أن يُغتاب أحدٌ في مجلسه؟ أين المؤمن الذي يأبي أن تسمع أذناه عيب أخيه السلم؟

أين المؤمن الذي يريد أن يرد الله عن وجهه النار دوم القيامة؟ عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رد عن عرض أخيه، رد الله عن وجهه اثنار يوم القيامة». (صحيح الترغيب:

٢٨٤٨). وحسب المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأنَّ حسناته تُنقل إلى من اغتابه ، وإن لم يكن له حسناتٌ نقل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يُطلق لسانه بالغيبة.

فيا أخى الحبيب: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. (صحيح الترغيب: ٢٨٥٤). وسارع في رد المظالم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرناء». (مسلم: ٢٥٨٢).

وخذ بلسانك وقل: «يا لسان: قل خيراً تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم».



عن عبيد الله بن أبي يزيد : أنه سمع ابن والنسائي (٢٣٦٩). عباس، وسئل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال : \* ما علمت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ، ولا شهرا إلا هذا الشهر- يعنى :

أخرجه البخاري (٢٠٠٦) ، ومسلم (٢٧١٨)، . ويلى ذلك إفراد العاشر بالصوم».

قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ( ٢ / ٢٢ ) : وفمراتب صومه ثلاثة :

. أكملها : أن يصام قبله يوم وبعده يوم .

. ويلى ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث.



# يهما خير؟ العزلة أم الخلطة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

كثيرا ما يصل الحال ببعض الأخيار أنهم يفكرون في اعتزال الناس، وذلك لفرط ما يلاقونه من معاناة في زمن الغرية، ثم ما يلبث الواحد منهم يوازن بين المصالح والمفاسد في هذا القرار، وأيهما أخير

له، وأفضل لدينه، وفي هذا الشأن

د . مرزوق محمد مرزوق

يسروي لنا الإمسام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: ير جَاءَ أَغْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلُّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّه أَيُّ النَّاسِ خَيْرُ؟ قَالَ: رُجُلُ جَاهَدُ بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يَعْبُدُ رَبُّهُ وَيَدُءُ الْنَّاسَ

عزو الحديث للكتب السنة:

كتاب الرقاق باب العزلة راحة من خلاط السوء (١٤٩٤) رواه البخاري

قال حَدَّثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْيَرُنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزَّهْرِيُ قَالِ حَدْثني عَطَاءُ بِنُ يَزِيدُ أَنَّ أَبَا سَعِيد حَدْثُهُ قَالَ قَيلَ يَا رَسُولُ الله... وَقَالُ مُحَمِّدُ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثْنَا الأوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا النِّهْرِيِّ عَنْ عَطاء بْن يَزيدُ اللَّيْثِيِّ عَنْ أبي سَعيد الخدري فذكره،

تَابِعَهُ الزِّيئِديُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثير وَالنَّعْمَانَ عَنْ الرَّهْرِي وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيُ عَنْ عَطَّاءِ أَوْ عُبَيْد الله عَنْ أبِي سَعِيد عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونَّسُ

ثم قال البخاري:

وَابُنُ مُسَاهِرِ وَيَحْيَى بْنُ سَعيد عَنْ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ بَعْضُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلِمَ

وأخرجه في كتاب الجهاد (١٥/٤) (٢٧٨٦ )بَابِ أَفْضَلَ النَّاسِ مُؤْمِن مُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَاثِهِ فِي سَبِيلَ

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد (باب فضل الجهاد والرياط) (۱۸۸۸و أبـوداوود في كتاب الجهاد في ثواب الجهاد (٢٤٨٧) (٣١٢/٢) وابن ماجة في باب العزلة ) ٣٩٧٨) والترمذي/ باب أي الناس أفضل (١٨٦/٤) (

والنسائي/فَضْلُ مَنْ يُجَاهِدُ فِي سبيل الله بنفسه وَمَاله (٣١٠٥) ترجمة الإمام الزهري:

هوالإمام العلم محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن ... ، الامام العلم ، حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدنى نزيل الشام. وقد روى له الجماعة

ونحن إذ نترجم للإمام ابن شهاب فإنا نترجم له غير كونه إمام علم يتعلم من سيرته الكثير، لأن عليه مدار هذا الحديث كما رأيتم- فكل أسانيد الرواة تلتقى عنده-، ولأنه قد لزه كثير من منكري السنة بأنه واضع للسنة، حيث إنه هو أول من دون السنة النبوية المطهرة، ومع هذا فترجمتنا له ليست كما يوافق ضوابط التراجم العلمية وأصولها، لكننا نستل من سيرته بعضا مما يدلل على هذا الهدف العلمي التريوي، ومن ذلك ما رواه الذهبي في السير في ترجمته للإمام الزهرى:

ففي علو همته وطلبه للعلم وملازمته وخدمته لشيوخه: قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الرهري على العلماء ومعه الألواح والصحف، يكتب كلما

-zaw

وقال معمر عن الزهري، قال: مست رکبتی رکبة سعید بن المسيب (شيخه) ثماني سنين. وروى الزبير في " النسب " له: حدثنی محمد بن حسن، عن

مالك، عن ابن شبهاب، قال؛ كنت أخدم عبيدالله بن عبد الله، حتى إن كنت أستقي له الماء المالح، وكان يقول لجاريته من بالباب؟ فتقول: غلامك الأعيمش- فتظن أني غلامه-وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه. (وانظره في حلية الأولياء)

وقال ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كلما سمع، فلما احتيج إليه، علمت أنه أعلم الناس، وبصر عيني به ومعه ألواح أو صحف، يكتب فيها الحديث، وهو يتعلم يومئذ.

وقال إسحاق بن محمد الفروي:
سمعت مالكا يقول: دخلت أنا
وموسى بن عقبة، ومشيخة
على ابن شهاب، فسأله إنسان
عن حديث، فقال: تركتم العلم،
حتى إذا صرتم كالشنان (القرب
البالية ) قد توهت، طلبتموه؟!
والله لا جئتم بخيرا أبدا.

وية قوة حفظه وتثبته واسناده للرواية وتوثيقه يروي الذهبي، عن ابن وهب، عن الليث، كان ابن شهاب، يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته.....

قال عثمان الدارمي، حدثنا موسى بن محمد البلقاوي، موسى بن محمد البلقاوي، سمعت مالكا، يقول، حدث الزهري بمئة حديث، ثم التفت إلي، فقال: كم حفظت يا مالك؟ (أي بمجرد سيماع مالك من الزهري) قلت: أربعين، فوضع يده على جبهته، ثم قال: إنا لله كيف نقص الحفظا!

وعن معمر، عن الزهري: ما قلت

لأحد قط: أعد على.

وروى محمد بن الحسن بن زيالة، عن الدراوردي، قال: أول من دوَّن العلم وكتبه ابن شهاب.

قال الشافعي: قال ابن عيينة: حدث الزهري يومًا بحديث، فقلت: هاته بلا إستناد، قال: أترقى، السطح بلا سلم؟.

وبسنده إلى الزهري قال: لقد أدركت في المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان، قال رسول الله، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال، لكان به أمينا.

وعن توثيق علماء السلف له فيكاد يبلغ مبلغ التواتر في معناه، ينقل الذهبي عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما ساق الحديث أحد مثل الزهري.

وعن أبي سلمة المنقري: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: جالست ابن

عباس، وابن عمر، وجابرا، وابن الزبير، فلم أر أحدا أنسق للحديث من الزهري.

وعن بقية؛ عن شعيب بن أبي حمزة، قيل الكحول؛ من أعلم من لقيت؟ قال؛ ابن شهاب، قيل؛ ثم من؟ قال؛ ابن شهاب، قيل؛ ثم من؟ قال؛ ابن شهاب،

وعن ابن المديني، دار علم الثقات على ستة، فكان بالحجاز النهري، وعمروبن دينار، وبالبصرة قتادة، ويحيى بن أبي كثير، وبالكوفة أبو إسحاق والأعمش

وعن أبي صالح، عن الليث بن سعد، قال: ما رأيت عالمًا قط أجمع من ابن شهاب، يحدث في

الترغيب، فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنسباب، قلت: لا يحسن إلا هـذا، وإن حـدث عـن الـقرآن والسنة، كان حديثه

وعن صدقه وقوته في الحق وعدم مداهنته نجد ما يرد كيد الكائدين وادعاء الطاعنين في علمه وأنه وضع الحديث مداهنة للملوك فانظر إلى ما رواه الذهبي:

عن يعقوب السدوسي: حدثني الحلواني، حدثنا الشافعي، حدثنا عمى، قال: دخل سليمان بن يسارعلى هشام بن عبدالملك، فقال: يا سليمان: من الذي تولى كبره منهم؟ قال: عبد الله بن أبي ابن سلول، قال؛ كذبت، هو على، فدخل ابن شهاب، فسأله هشام، فقال: هو عبد الله بن أبي، قال: كذبت هو على، فقال: أنا أكذب لا أبا لك، فوالله لو نادى مناد من السماء، إن الله أحل الكذب ما كذبت، حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص، عن عائشة: أن اللذي تولى كبره عبد الله بن أبى، قال: فلم يزل القوم يغرون به، فقال له هشام: ارحل ضوالله ما كان ينبغي ثنا أن نحمل على مثلك، قال: ولم؟ أنا اغتصبتك على نفسى، أو أنت اغتصبتني على نفسي؟ فخل عنى، فقال له: لا (يعنى الا نستغنى عنك).

وعن عبادته وعمله بعلمه وانفاقه فحدث ولا حرج، فقد أفاض في ذلك الإمام الذهبي في ترجمته له في سير أعلام النبلاء فلتراجع لتمام الفائدة.

شرح عبارات الحديث

IA.

 ا- قوله: باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء: أي أن فقه البخاري للحديث هو أن العزلة راحة للمؤمن من الاختلاط بأهل السوء.

٢- قوله جاء أعرابي: يقول الحافظ ابن حجر «لم أقف على الحافظ ابن حجر «لم أقف على اسمه وأن أبا ذر سأل عن ذلك، لكن لا يحسن أن يقال في حقه أعرابي».

٣- قوله أي الناس خير؟، أي خير عند الله، وورد بالفاظ أخرى كقوله أي الناس أفضل؟ وقله: (قال رجل جاهد) هذا أن خير الناس من سلم الناس من لسانه ويده ولا غير ذلك من الاجوبة المختلفة لنفس السؤال لأن الاختلاف في ذلك بحسب الختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات كما تقدم تقريره.

قلت: فلا يتمسكن محب للخير بشعبة واحدة من شعب الخير بعمها، فيقف عندها لا يتجاوزها، بل قد ينكر على غيره الذي تميز بشعبة أخرى فنقول كله خيروأعمال الخير واسعة، وكل ميسر لما خلق له، طالما أن الكل يعمل تحت مظلة السنة.

وحقوله: ووجل في شعب من الشين الشعاب. إلخ بكسر الشين المعجمة الطريق في الجبل، ومسيل الماء، وما انضرج بين الجبلين، هو محمول على أنه من لا يقدر على الجهاد فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم فيره منه، يقول الحافظ، والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم عصر النبي صلى الله عليه وسلم

آ- وقوله: «يعبد ربه ويدع الناس من شره»: يقول الحافظ: 
زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْه آخَرَ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُوْتِي الزِّكَاةَ حَتَّى يَأْتَيَهُ 
الْصَّلاَةَ وَيُوْتِي الزِّكَاةَ حَتَّى يَأْتِيهُ 
الْيُقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلاَّ فِي 
خَيْر، وَللنَّسَائِيُ مِنْ حَدَيث ابن 
عَبَّاسِ رَفَعَهُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْر 
عَبَّاسَ رَفَعَهُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْر 
النَّاسَ ؟ رَجُلُ مُمْسَلِكٌ بِعِنَانَ 
فَرَسِهُ الْحَديثَ وَفِيهِ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ 
فَرَسِهُ الْحَديثَ وَفِيهِ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ 
بِالْذَي يَتْلُوهُ ؟ رَجُلُ مُعْتَزِلٌ فِي 
غَنْيَمَة يُبَوْدُي حَقَ الله فيها... 
وَأَخْرَجُهُ التَّرْمِذِي وَاللَّهُ فَيُها... 
وَأَخْرَجُهُ التَّرْمِذِي وَاللَّهُ فَيُها... 
وَأَخْرَجُهُ التَّرْمِذِي وَاللَّهُ فَيُها... 
وَأَخْرَجُهُ التَّرْمِذِي وَاللَّهُ فَيُهَا... 
وَأَخْرَجُهُ التَّرْمِذِي وَاللَّهُ فَيُهَا... 
وَأَخْرَجُهُ التَّرْمِذِي وَاللَّهُ فَيُهَا... 
وَأَخْرَجُهُ التَرْمِذِي وَاللَّهُ فَيُهَا... 
وَأَخْرَجُهُ التَّرْمِذِي وَاللَّهُ فَيُهَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِي وَاللَّهُ فَيُهَا... 
وَأَخُرَجُهُ التَرْمِذِي وَاللَّهُ فَيُهَا لَكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمَةُ وَاللَّهُ فَيُهَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُهُ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْعُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُهُ الْحُلُمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُحْدِيثُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

٧- فائدة : شَرِح معنى قول البِخاري: تَابَعَهُ الرَّبَيْدِيُ وَسَلْيَمَانُ مِنْ كَثير وَالنَّعْمَانُ عَنْ الزَّهْرِيُ وَقَالَ مَعْمَرُ عَنْ الزَّهْرِيُ عَنْ الزَّهْرِيُ عَنْ عَنْ الزَّهْرِيُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ سَعِيد عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ يُونَسُ وَابُنْ مُسَافِرَ وَسَلَمَ وَقَالَ يُونَسُ وَابُنْ مُسَافِرَ وَسَلَمَ وَقَالَ يُونَسُ وَابُنْ مُسَافِرَ وَسَلَمَ عَنْ ابْن شَهَابَ وَيَحْيَى بْنُ سَعيد عَنْ ابْن شَهَابَ وَيَحْيَى بْنُ سَعيد عَنْ ابْن شَهَابَ عَنْ عَطَاء عَنْ ابْهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ الْهَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسُلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ الْمَلْمَ عَلَيْ

قلت: أي أن الأنمة الثلاثة: الربيدي (محمد بن الوليد السامينسبة الى زبيد) وسليمان بن كثير، والنعمان ( بن راشد الجزري) ثلاثتهم، رووا الحديث عن الإمام ابن شهاب الزهري عن عطاء عن أبي سعيد الخدري به بن راشد ) عن الزهري شيخه بن راشد ) عن الزهري شيخه كما رووه لكنه اختلف عنهم في عطاء شيخ الزهري فقال عَنْ كما راه من عطاء أو عُبيد الله عظاء شيخ الزهري فقال عَنْ النهري سَعيد الله عَنْ أبي سَعيد به

وهذا الشك والتردد بين عطاء وعبيد الله (بن عبد الله ) هو من معمر كما أفاد ذلك الحافظ ابن حجر قائلا:

هو بن عبد الله بن عتبة كذا بالشك وكذا أخرجه أحمد عن عبد السرزاق، وقال في سياقه معمر يشك، وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر فقال عن عطاء بغير شك، وكذا وقع لنا بعلو في مسند عبد بن حميد ولم يشك في قوله. (فتح الباري لابن حجر ٣٣٢/١١).

ثم قال البخاري: وَقَالُ يُونُسُ وَابْنُ مُسَافِرِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ الْبِنِ شَهَابٍ عَنْ عَطاءٍ عَنْ بَغْضَ أَضَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

أي أن ثلاثتهم؛ الأئمة ( يُونسُ وَائِنُ مُسَافِر وَيَحْيَى بُنُ سَعِيد) رووه أيضا عَنْ ابْن شهَابِ عَنْ عطاء لكنهم لم ينصوا على روايته عن أبي سعيد فقالوا: عَنْ يَعْض أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللِّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وهذا لا يُتعارض مع رواية الأثمة السابقين عن الزهري والتي نصوا فيها على الصحابي أبي سعيد كما قال الحافظ: (لأن الذي حفظ اسم الصحابي مقدم على من أبهمه). «وانظر شرح الحديث في: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۷۵/۳۳) ( فتح الباري- ابن حجر(۱۱/۱۳۲-۲۳۲)

#### مما يستفاد من الحديث:

إن أول ما يرد بالذهن ويستفاد من الحديث هو سبؤال يطرح نفسه: أيهما أفضيل العزلة أو الاختلاط بالناس؟ وهي مسألة مهمة لما يتعلق بها من مصالح تتعلق بالفرد والجماعة،

وللجواب على هذا اختصارا في هذه الحلقة نحيل على جواب إمامين، واحد من القدامي، وواحد من القدامي، نتوسع في عرض مباحث مهمة تتعلق به، من خلال تراجم من خرجه من الأئمة في لقاء قادم ان شاء الله:

يقول الحافظ ابن حجرية الفتح (٣٣٢/١١): الْمُرَادُ بِخَيْرِيَّهِ الْعُزْلَةِ أَنْ ِ تَقَعَ فِي آخِرِ الزَّمَّانِ.

وَأَمَّا زَمَتُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الْجِهَادُ فِيهِ مَطْلُوبًا حَتَّى كَانَ يَجِبُ عَلَى الْأَجْيَانِ إِذَا خَرَجَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ غَازِيًا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعْدُورًا.

وَأَمَّا مَنْ بَعْدَهُ فَيَخْتَلفُ ذَلكَ باختلاف الأخوال... وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فَمَنْ عَرَفَ الْأَكْتَفَاءَ بِنَفْسِهِ فِي حَقّ مَعَاشه وَمُحَافِظُهُ دينُه فالأؤلى له الانكفاف عن مُخَالُطُهُ النَّاسِ، بِشُرْطُ أَنْ يُحَافِظُ عَلَى الْجِمَاعَةِ وَالسَّالُم وَالْـرَّدُ وَحُقُوقَ الْسُلْمِينَ، مِنْ الْعِيَادَة وَشُهُودَ الْجِنَازَة، وَنَحُو ذَلك، وَالْمُطلُوبُ إِنْمَا هُوَ تُرْكُ فَضُولِ الصَّحْبَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ شُغُلُ الْبَالِ، وَتَضْيِيعِ الْوَقْت عَنَ اللَّهُمَّاتَ، وَيُجْعَلُ الأَجْتَمَاعَ بمنزلة الاحتياج إلى الغداء وَالْعَشَاءِ، فَيَقْتَصَرُ مَنَّهُ عَلَى مَا لا بُدْ لَهُ مِنْهُ، فَهُوَ أَرْوَحُ لَلْبَدُن وَالْقُلْبِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ».

ثم يبرر لنا الحافظ ابن حجر سببا آخر للعزلة (هو في نظري) أهم مما سبق، وذلك لاتهام المرء فيه نفسه، يقول: «وَقَالَ الْفُشَيْرِيُ فِي الرِّسَالَة طَرِيقُ مَنْ

آشَرَ الْعُزْلَةَ أَنْ يَعْتَقَدَ سَلاَمَةَ النَّاسِ مِنْ شَرُه لاَ الْعُكُسُ فَإِنَّ الْنَّاسِ مِنْ شَرُه لاَ الْعُكُسُ فَإِنَّ الْأُوَّلِ يُنْتَجُهُ اسْتَصْفَارُهُ نَفْسَهُ وَهِيَ صَفَةً الْتُتَوَاضِع، وَالثَّانِي شُهُودُهُ مَزْيَةً لَهُ عَلَى غَيْرِه، وَهَدَه صفة المتكبر، انتهى من الفتح.

- شم يوافق ذلك ويفصله المنتشرة المنتقدة ال

٢- شم يوافق ذلك ويفصله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليفه على فهم الإمام البخاري وترجمته على الجديث قائلا:

(العزلة راحة من خُلاً طالسوء)، وصدق-رحمه الله-؛ فإن العزلة راحة إذا لم يكن إلا اختلاط مع أهل السوء، ولا شك أن الراحة خير من التعب، لا سيما التعب فيما لا يُرضي الله عزوجل.

وقد اختلف العلماء-رحمهم الله- أيهما أفضل العزلة أو الاختلاط بالناس؟

فقال بعض العلماء: (إن العزلة أفضل؛ لأنها أسلم لدين المرء) وقسال بعض العلماء: (بل الاختلاط بالناس أفضل لما يُتوقع من أمر بمعروف ونهي عن منكرودعوة إلى الخير، وغير ذلك والصحيح؛

أن الاختلاط بالناس أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن المذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم"، إلا إذا كان في الاختلاط شر على المرء في دينه، فحينت تكون العزلة فيراً، لكنها مُوقَّتُه، بمعنى: أنه لأن الاختلاط بالناس فيه خير؛ لأن الاختلاط بالناس فيه خير؛ عن منكر، معرفة لأحوال الناس، عن منكر، معرفة لأحوال الناس،

المصالح الكثيرة،

والعزلة ينطوي الإنسان فيها على نفسه، وريما ينفتح عليه في هذه العزلة أبواب لا يستطيع سدها من الوساوس والتفكيرات السيئة حتى يذهب بذلك دينه ودنياه، ولهذا قيَّدها البخاري-رحمه الله- قال: (راحة من خُلْط السوء)، يعني: (لا مُطلقاً)، وقول من قال: (إن العزلة أسلم) فيه نظر؛ لأن كثيرا من الناس ببنون السلامة على التخلي عن الشيء، وهذا خطأ، فالتخلي عن الشيء قد لا يكون سلامة؛ لأنه إذا وجب عليك الخروج للناس والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم تكن العزلة سلامة، بل تكون العزلة ندامة ومسؤولية وإضاعة، فالتخلي عن الشيء ليس سلامة على كل حال، بل قد يكون فيه الندامة واللامة....

#### ثم يبين الشيخ من خلال شرحه وفهمه للحديث متى تكون العزلة أفضل؟ فيقول:.

وقوله صلى الله عليه وسلم:
(ورجل في شعب من الشعاب
يعبد ربه ويدع الناس من شره):
يقول: وهذا في حال الفتن وحال
الشر باختلاط الناس؛ فتكون
العزلة في شعب من الشعاب
خيراً من الاحتلاط بالناس لما
فيراً من الاحتلاط بالناس لما
فالجهاد في حال مشروعيتهفالجهاد في حال مشروعيتهالعزلة، والعزلة في حالة الفتنة
وجوباً أو استحباباً- خير من
العزلة، والعزلة في حالة الفتنة
وللحديث صلة إن شاء الله،

# درر البحارفي تحقيق ضعيف الأحاديث القصار



٣٦٤- «اللهم إنك أخرجتني من أحبِّ البلاد إليَّ، فأسكنِّي أحب البلاد إليك، فأسكنهُ الله

الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/٣) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال: «هذا حديث رواته مدنيون من بيت أبي سعيد المقبري»، فتعقبه الإمام الذهبي في «التلخيص» قال: «لكنه موضوع، فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة، وسعيد ليس بثقة».

قلتُ؛ والحديث من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله، قال الإمام الذهبي في «الميزان» (٣١٠/١٢٠/٢): قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه»، فقال الذهبي: «لأن الكل عن أخيه عبد الله وعبد الله ساقط بمرة». اهـ.

ولذلك نقل الحافظ الذهبي في «الميزان» (٤٣٥٣/٤٢٩/٢) أقوال أئمة الجرح والتعديل في عبد الله: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك، وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس، وقال الدارقطني: متروك ذاهب، وقال أحمد: متروك، وقال البخاري: تركوه». اهـ.

فائدة: تحقيق الحافظ الذهبي كما أوردناه آنفًا يشمل السند والمتن معًا، وفي هذا رد على فرية المستشرقين بأن علماء الحديث اقتصروا على نقد السند، هذا افتراؤهم لعدم تبحرهم: «مَا عَبُدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرٌ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ » (الزخرف:٢٠).

٣٦٥- «عليُّ أمير البررة، قاتل الفجرة، منصورٌ من نصره، مخذول من خذله، ثم مدَّ بها صوته». الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٢٩/٣) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا، وقال: «هذا حديث صحيح»، فتعقبه الحافظ الذهبي في «التلخيص» قال: «بل والله موضوع، وأحمد كذاب فما أجهلك على سعة معرفتك». اه.

قلت: وأحمد هذا: هو أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب أبو جعضر، قال ابن عدي في «الكامل» (٣٢/١٩٢/١) كان ساحرًا يضع الحديث». اهـ. ثم أخرج له هذا الحديث وقال: «وهذا حديث منكر موضوع».ا هـ.

٣٦٦- «لا يزال الرجلُ يذهبُ بنفسه حتى يُكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم».

الحديث لا يصح، أخرجه الترمذي في «السنن» (ح٢٠٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/٧) (ح٥٦٢٤) بلفظ: «يتكبر ويذهب بنفسه» من حديث سلمة بن الأكوع مرفوعًا وعلته عمر بن راشد، قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٤٧٤): «عمر بن راشد اليمامي ليس بثقة»، اهـ.

وقال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٤٨١٥/٦٥/١٤): «قال الجوزجاني: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: لا يسوي حديثه شيئًا». اهـ، وفي «سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد» (٨٥٢) للإمام يحيى بن معين قال: سمعت يحيى يقول: عمر بن راشد اليمامي

٤٦٧ - « مَن شرُ الناس منزلةَ مَن أذهبَ آخرته بدنيا غيره».

الحديث ليس صحيحًا: أخرجه ابن ماجه (ح٣٩٦٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦٥/٦) من حديث أبي هريرة مرفوعًا وعلته شهر بن حوشب، قال الحافظ الذهبي في «الميزان» (٣٧٥٦/٢٨٣/٢): روى النضر بن شميل عن ابن عون قال: إن شهرًا تركوه، وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم؛ لا يحتج به، وقال الدولابي: شهر لا يشبه حديثه حديث الناس، وقال ابن عدى: شهر لا يحتج به ولا يتدين بحديثه. اه.

وعلة أخرى: عبد الحكم بن ذكوان، قال الذهبي في «الميزان» (٤٧٥٣/٥٣٦/٢): عبد الحكيم بن ذكوان بصري عن شهر لا أعرفه. اه.

٣٦٨- «يأتي على الناسِ زمانٌ يستحلُّ فيه السُّحتُ بالهدية، والقتلُ بالموعظة، يقتلُ البريء ليوعظ به العامة». اه.

الحديث لا يصح: أورده العراقي في «تخريج الإحياء» (١٥٤/٢) وقال: «لم أقف له على أصل».

٣٦٩- « مَن قرأ سورةً : وإذَا جَاءَ نَصْنُ (النصر: ١) أُعطِيَ مِن الأجرِ كمَن شَهِدَ مع محمدِ يومَ فتح

الحديث لا يصح: أخرجه الثعلبي في تفسيره المسمى: «الكشف والبيان» (٣٨٨/١٠)، والواحدي في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (٥٦٦/٤)، وأورده البيضاوي في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (٣٤٤/٥)، والزمخشري في «تفسير الكشاف» (٤٤٦/٤) واللفظ له من طريق سلاّم بن

سليم، عن هارون بن كثير عن زيد بن سالم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعًا. قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٢٦٣٧/٢٢٢/٨): «سلام بن سليم روى عن هارون بن

كثير أحد الضعفاء روى عنه «فضائل القرآن»، وقال عبد الرحمن بن خراش: كذاب، وقال الجوزجاني: غير ثقة». اهـ. وفي «سؤالات إبراهيم بن الجندي للإمام يحيى بن معين» (٨٧١): قال: سألت يحيى بن سلام بن سليم الطويل المدانني؟ فقال: ليس بشيء. اه.

وفي رواية ابن طهمان عن يحيى بن معين (٣٧٨) قال: «سلام الطويل ليس بثقة»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٢٣٧): «متروك الحديث». اهـ، وقال البخاري في «الضعفاء الصغير»

وعلة أخرى؛ هارون بن كثير مجهول، وعلة ثالثة زيد بن سالم عن أبيه نكرة، ذكره الحافظ ابن حجرية «اللسان» (٢١٨/٦) (٢١٨/٦)، ثم قال: «ووقع في بعض طرقه زيد بن أسلم، وهو تحريف، والصواب زيد بن سالم».

(۱۵۲): «عن زيد القمى، تركوه» اهد

# النسائر. . آداب وأحكام

إنَّ الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلُّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. أما بعد:

#### مشروعية النذره

فالندر قرية من القرب الشروعة قال الله تعالى: «وَمَا أَنفَقْتُ مِن نَّفَقَة أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكْدُر فَإِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ » (البقوة:

وقال: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرُبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ يَهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيزًا (أَنَّ يُوفُونَ بِٱلنَّذُر وَيَعْافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرْهُ مُسْتَطِيرًا ، (الإنسان:

فجعله الله تعالى من أخص صفات المؤمنين التي يمدحون بها.

والنذر قرية من القرب وعبادة قديمة قال الله عز وجل: ﴿ إِذْ قَالَتِ آمرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ » (آل عمران: ۳۵).

فنذرت امرأة عمران ما في بطنها لله، ورجت منه القبول.

وأمر الله ـ تعالى ـ مريم بنذر الصمت . وهذا يدل مشروعيته في شريعتهم . فإذا رأت من البشر أحدًا فسألها عن ولدها أخبرته بذلك.

قَالُ اللّٰهِ - تَعَالَى -: ﴿ فَإِمَّا ثَرُينٌ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذُرَتُ لِلرِّجْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِمُ الْيُوْمَ إِنْسِيًّا » مريم: ٢٦

#### تعريف الندره

الندر: إيجاب الكلف على نفسه، ما لم يجب عليه بأصل الشرع. والمكلف: البالغ، العاقل، الفاهم للخطاب، المختار، العالم بحكمه. فغير البالغ، والمجنون، والغافل عن الخطاب: كالنائم والناسي والساهي، والكره، والجاهل بحكمه، لا يجب عليهم الوفاء به، لو أوجبوه على أنفسهم.

وأما الكافر لو نذر فإنه يجب عليه الوفاء به، وهو في ذمته لو أسلم لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن عمر سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟

قال: «فأوف بنذرك». رواه البخاري (۲۰۳۲، ۲۰۶۲، ۲۲۹۷)، ومسلم (۲۸۲٤).

#### الحكم العام للندر:

نذر الطاعة الطلق مستحب على الصحيح، ولذا امتدح الله الوفاء به، قال تعالى: « ثُمَّ لَيَفْضُواْ تَفَنَّهُمْ وَلَـيُوفُوا نُذُورُهُمْ وَلَـيَظُوُّوُوا بِٱلْبَيْتِ

المتين ، الحج: ٢٩

وإنما يكره النذر المعلق، الذي يعلقه الناذر على تحقق شرط،

فصار كعقد المعاوضة، وهذا قادح في نية القربة الخالصة.

عن ابن عمر . رضى الله عنهما. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الندر، وقال:

«إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» رواه البخاري (۸۰۲۲)، ومسلم (۱۹۳۹).

#### أحكام التذر وصوره،

للنذر أحكام يمكن إجمالها يتصور أقسامه، ويمكن تقسيم النذر إلى ثلاثة أقسام إجمالا باعتبارات مختلفة.

القسم الأول: باعتبار حال الناذر؛ وينقسم إلى قسمين: ١٠ندرالرضي

وحكمه يعرف (بمتعلقه من التقسيم القادم).

٢ . تذر اللجاج (الغضب)، وسمى بذلك لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبًا.

وهو کل ندر پندره المکلف پرید به منع النفس من فعل شيء أو تركه أو تأكيد شيء لا يريد بذلك وجه القرية على التحقيق، كأن يقول؛ إن فعلت كذا، أو تركت كذا فعليَّ لله صوم كذا، أو صلاة كذا.

وحكمه: أنه لا يجب الوفاء يه

وكفارته كفارة يمين على الراجح، عن عمران بن حصين . رضي الله عليه عنه . أن النبي . صلى الله عليه وسلم . قال: «لا ندر في غضب، وكفارته كفارة يمين.» رواه النسائي داود الطيالسي (۸۷۸)، وهو حديث ضعيف فيه مُحَمَّدُ بُنُ الزُبيْرِ الْحَنْظَلِيُ وقد رواه عن أبيه عن عمران.

قَالُ أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ النسائي؛ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبِيْرِ ضَعِيفُ لاَ يَقُومُ بِمِثْلُه حُجَّةً، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ،

وقال: " وَقَيْلَ: إِنَّ الزبيرِ لَم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين "

وهي فتوى أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم، فزينب بنت
أم سلمة، وحفصة، وابن عمر،
رضي الله عنهم، أمروا ليلى بنت
العجماء بالتكفير عن يمينها
مع نذرها للعتق والصدقة، وهما
قربتان؛ لأنها لم ترد بهما التبرر
(الطاعة)، وإنما أرادت مجرد حمل

قال ابن قدامة في المغني البيمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئًا، أو يحث به على شيء مثل أن يقول: إن كلمت زيدًا، فلله علي الحج، أو صدقة مالي، أو صوم سنة. فهذا يمين، حكمه أنه مخير بين الوقاء بما حلف عليه، قلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث، فيتخير بين فعل المنذور، وبين كفارة يمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب، ولا يتعين عليه الوقاء به،

وقال الصردية في المعاني البديعة (٤١٤/١): «مَسْأَلُهُ، عِنْدُ الشَّافِعيُ وعمر وابن عَبَّاسٍ وأبي هريَرة

وعائشة وحفصة وأم سلمة وَأَحُمَد واسْحَاق إذا ندر قرية في لجاج أو غضب، فإن قال؛ إن كلمت فلانًا فلله علي صلاة، أو صدقة مالي، أو ملاقة فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين الوفاء بما نذر.

وعند عطاء يلزمه كفارة يمين، وله إسقاطها بأن يفي بما ندر إن كان أكثر من الكفارة، وإن كان أقل لم يكن له ذلك، وهو قول الشافعي أيضًا.

وعند أبي حَنيفَةَ يلزمه الوفاء بما ندر بكل حالُ، وهو قول للشافعي أيضًا.»

القسم الثاني، باعتبار متعلق النذر،

حكمه: يجب الوفاء به إذا كان تحت الطاقة والسعة والقدرة، ولايجب الوفاء به إن خرج عنها، وكفارته كفارة بمين.

لذر المنهي عنه (سواء كان معصية كنذر شرب الخمر،أو نذر المرأة صوم أيام حيضها، أو مكروهًا كنذر صيام يوم الجمعة مفردًا)
 حكمه: لا يجوز الوفاء به، قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٢٥٩ الإجماع رقم؛ ١٠٠٧ بترقيمي): واتفقوا أن من نذر معصية، فإنه واتفقوا أن من نذر معصية، فإنه

لا يجوز له الوفاء بها. واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا.،

قلت: وفيه الكفارة لتعلق الإيجاب بالنفس عند ابن عباس وابن مسعود وعمران بن حصين وسمرة

بن جندب رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية وهو الراجح.

- لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا نذرية معصية، وكفارته كفارة اليمين، رواه النسائي (٣٨٣٤)، (قال الألباني: صحيح).

وعن ابن عباس أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة بمين

ومن ندر ندرًا في معصية فكفارته كفارة يمين

ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين

ومن ندر ندرًا أطاقه فليف به، رواه أبو داود (٣٣٢٢)

قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس.

.وذهب الجمهور المائكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه لا كفارة فيه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

لحديث عائشة- رضي الله عنها-: قالت: سمعتُ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- يقول:

رمن ندر أن يطيع الله فليطعه، ومن ندر أن يعصيه فلا يعصه، أخرجه البخاري (٢٦٩٦، ٢٧٠٠)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٧٦)، والنساني (٣٨٠٦)، وابن ماجه (٢١٢٦).

وليس في حديث عائشة . رضي الله عنها . ذكر للكفارة، وأيضًا هذا النذر يجب على الناذر ألا يفي به، فلا ينعقد أصالة.

قال الصردفي في العاني البديعة ((١٤/١))، ومَسْأَلُهُ: عند الشَّافعيُ

وَمَالِكَ وبعض الصحابة والتابعين إذا كان المتذور لأجله معصية لم ينعقد، ولا يلزمه كفارة بمين.

وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَخُمَد وَاسْحَاق ومن الزَّيْدِيَّةَ النَّاصِر يلزمه كفارة بمن.»

ومن ندر العصية الندر للمشاهد والقبور، وهذا من الشرك الأكبر وأما الندر لله عند القبور أو في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله فهو من ذرائع الشرك لذا ورد النهي عنه

عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة؟

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟

قالوا، لا.

قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم -، حديث صحيح، رواه أبو داود (٣٣١٣).

وبوانة، هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، واسم موضع بأسفل مكة، والأول هو المراد، والله أعلم.

أما إن تقرر التوحيد، واندرست هذه العبادات التي كانت يتقرب بها لغير الله، فإنه يجوز الذبح هنالك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص . رضي الله عنهما . أن امرأة أتت النبى-صلى الله عليه وسلم- فقالت؛ يا رسول الله إنى

نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: «أوفى بنذرك».

قالت: إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا . مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية . .

قال: «لصنم». قالت: لا.

قال: «لوثن». قالت: لا.

قال: «أوفى بنذرك». رواه أبو داود (٣٣١٢).

 ٣ ـ نذر الباح، كأن ينذر المشي أو لبس بعينه ونحوه.

حكمه: لا يجب الوفاء به، وليس فيه كفارة على الراجح.

لحديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال: نذرت أختي أن تمشى إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتى لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم-فاستفتيته

فقال عليه السلام: «لتمش

ولتركب،. رواه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (٤٣٣٩).

وفي رواية: نذرت أختي أن تمشى إلى بيت الله حافية.

فلم يأمرها- صلى الله عليه وسلم-بوفاء ولا كفارة.

وعن ابن عباس قال: بينا النبي-صلى الله عليه وسلم- يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم.

فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه.» رواه البخاري (٢٧٠٤)، وأبو داود (٣٣٠٠).

فأبو إسرائيل نذر أمورًا أربعة:

. أن يضحى في الشمس فلا يستظل، وهذا ليس مشروعًا.

. الصمت عن الكلام كله الماح

وغيره، وهذا ليس مشروعًا في شرعنا.

 أن يقوم فلا يقعد، وهذا ليس مشروعًا التعبدبه في غير الصلاة.
 ونذر أن يصوم، وهذا هو المشروع فيما نذر.

فأمره . صلى الله عليه وسلم . بالمشروع منها، ورد عليه باقيها.

بالمسروع منها، ورد عليه باقيها.
وهل يجوز له الوفاء بالمباح؟
الإجابة: نعم، لحديث عبد الله
بن عمرو السابق، ولحديث بريدة
الله-صلى الله عليه وسلم- في
بعض مغازيه فلما انصرف جاءت
جارية سوداء فقالت: يا رسول
الله: إنى كنت نذرت إن ردك الله
سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف
وأتغنى.

فقال لها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «إن كنت نذرت فاضربى والا فلا».

فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهى تضرب، ثم دخل على وهى تضرب، ثم دخل عثمان وهى تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه.

فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إنى كنت جالسا وهي تضرب، ثم دخل على وهي تضرب، ثم دخل على وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف، دواه الترمذي (٣٦٩٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة.

القسم الثالث: باعتبار اللفظ وهو ينقسم إلى أربعة أقسام إجمالا: ا - نذرما لم يسم (نذر المبهم) كأن يقول: لله علي نذر، ولا يسميه. حكمه: فيه كفارة يمين لحديث

ابن عباس السابق.

٢ . النذر المقيد، كأن يقول، لله على نذركذا، ويذكر متعلقه سواء طاعة أو منهى عنه أو مباح.

حكمه: حكم متعلقه وقد سيق.

٣ ، النذر المنجز: وصورته في المثال السابق، وحكمه، حكم متعلقه كما

 الندر المعلق؛ وصورته أن يقول مثلاً إن حدث كذا فلله عليَّ نذركذا. حكمه: مكروه كما سبق، ويجب الوفاء به إن كان ندر تبرر (طاعة) تحت الطاقة والسعة والا ففيه كفارة يمين.

#### الخلاصة:

أن النذر الذي يجب الوفاء به: نذر الرضى للقرب التي تحت الوسع سواءُ كان منجِّزاً أو معلقاً، فإن طراً عليه ما يعجزه عن الوفاء كمرض لا يرجى برؤه أو شيخوخة أو نحوها، فكفارته كفارة بمين. وعدم الوفاء بالنذر، محرم. قَالَ تَعَالَى: «وَمِنْهُمْ مَنْ عَنَهُدُ أَلَّهُ لَيِنَ ءَاتَـٰنَا مِن فَصَّلِهِ. لَنُصَّدَّقَنَّ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ

يَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا زُهُم مُعْرِضُونَ ١ فَأَعْفَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يُوْمِ بُلْقُوْنَهُ. بِمَا ۗ أَخَلُفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِيُونَ أَنَّ أَثَرُ بِمُلْتُوا أَنَ اللهُ يُعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجُونُهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ » (التويه: ٧٥-٨٧). الوفاء بنذر الميت الذي مات قبل الوفاء به.

الصَّنلِجِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَا ءَاتَنهُم مِن فَصَلِهِ،

من ندر ندرًا من جنس القربات المالية كالصدقة، أو المالية البدنية كالحج والعمرة، أو الصوم خاصة من العبادات البدنية المحضة، جاز الوفاء عنه بنذره، أما الصلاة من العبادات البدنية فلا يجوز بإجماع

عن ابن عباس- رضي الله عنهما-

أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء».

رواه البخاري (١٨٥٢). وعن ابن عباس- رضى الله عنهما-أن امرأة أتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم . فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر؟

فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟

قالت: نعم.

قال فدين الله أحق بالقضاء. رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨). قال النووي في شرح مسلم :(122/2)

«اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو قضاء أو ندر أو غيره، هل يقضى عنه؟

وللشافعي في المسألة قولان مشهوران،

أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلا.

والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

. وأما الحديث الوارد " من مات وعليه صيام أطعم عنه " فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز

الصيام، وتجويز الإطعام، والولى مخيربينهما.

- والمراد بالولى القريب، سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما وقيل: الراد الوارث، وقيل: العصية، والصحيح الأول

. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولى صح وإلا فلا في الأصح، ولا يجب على الولى الصوم عنه، لكن يستحب.

. هذا تلخيص مذهبنا في السألة، وممن قال به من السلف؛ طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث وأحمد واسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره.

. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، قال القاضي عياض وغيره: هو قول جمهور العلماء، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه.

وهذا تأويل ضعيف، بل باطل، وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث، مع عدم المعارض لها.

. قال القاضي وأصحابنا:

. وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة.

. وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت. والله أعلم.»

هذا ما يسره الله فإن كان صوابًا فَفَضَل مِن اللَّهِ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، والله من وراء القصد وهو يهدى السييل.



# حوارمع الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية المدكتور عبد الله شاكر الجنيدي بشأن الأحداث الجارية

يِّ مطلع عام هجري يهل علينا، ولا يعلم ما فيه إلاَّ علامُ الغيوب، ندعو الله العلي القدير أن يكون عام خير ووحدة ونصر وتمكين لمصرنا الغالية، ولأمتنا الإسلامية، التي تعيش فترة زمنية من أحلك فتراتها.

وكذلك تمر مصرنا الغالية بمنعطفات خطيرة، تجعل الإنسان منا يترقب ما حوله، متابعًا الأحداث والمنعطفات والتقلبات، فكان لزامًا علينا أن نستجلي الكثير من هذه الأمور في حوار يتسم بالشفافية، وذلك من خلال حديثنا عن الكثير مما يدور بخلد كل مسلم، أو من كان يتوق إلى التعرف على آراء ومواقف جمعية أنصار السنة، نستجلي الحقائق، ونتعرف على المواقف والآراء من خلال حوار مع المسئول الأول عن جمعية أنصار السنة المحمدية، الرئيس العام الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، حيث دار الحوار التالي؛

#### جمال سعد حاتم

ک إعداد: رئيس التحرير

#### أنصار السنة جماعة دعوية ليس لها علاقة بالأمور السياسية

التوحيد: نعلم من خلال تصريحاتكم وكتاباتكم المختلفة أنكم دائمًا ترددون أنكم جمعية دعوية لا علاقة لها بالمارسات السياسية، فهل ما زلتم تتبنون هذا الاتجاه مع ما ترونه من متغيرات على الساحة؟

يقول الرئيس العام: إنّ ما أعلناه وتفضلتم بذكره من بيان (أننا جماعة دعوية لا علاقة لنا بالممارسات السياسية) إنما هو منهج وأصل، عليه قامت دعوتنا المباركة، منذ نشأتها من قرابة المائة عام، وعليه فهذا الأصل بالنسبة لنا ثابت من الثوابت، لذا ظلت الجماعة على هذا المنهج لم تغيره منذ نشأتها مع مرور المجتمع من حولها بمتغيرات شتى، وليس أدل على ذلك ما حدث من حولنا من أحداث في الفترة الزمنية الماضية، والتي عشناها جميعًا، وتهافت الناس فيها على تعاطي السياسة وممارستها، وظللنا نحن على منهجنا الذي

أعلناه مرازًا، ثم نغيره، بلوأكدنا على هذا المنهج في هذه الفترة فأعلنا أننا لن نؤسس حزبًا، ولن ندعم أحزابا، فنحن جمعية دعوية، وهذا الموقت (كما تعلمون) كانت ممارسة السياسة كلاً للجميع، حتى سمعنا عن نوادر في أناس شاركوا فيها لم يخطر ببالنا أن الأمثالهم بها صلة.

إذن: فهذا الأصل نتبناه عن قناعة حتى نكاد نقول: إنه من ضرورات دعوتنا.

#### التحليل والتحريم حق خالص لله عز وجل

التوحيد : وهل بعدكم عن المارسات السياسية ، وإصراركم على هذا يعني أنكم تحرمونها ؟

وإصراركم على هذا يعني انكم تحرمونها؟
ويرد الدكتور عبد الله شاكر قائلاً: أولاً: لفظ
(تحرمونها) يحتاج إلى تعديل، فيمكنك أن
تقول سائلاً: (تفتون بتحريمها؟) فنحن لا
نحرم ولا نحلل، ولا يحق لنا، ولا لغيرنا أن
يفعل ذلك، فالتحليل والتحريم إنما هو تشريع
وهو حق خالص لله عز وجل، أما الفتوى فهي
مجرد إظهار لحكم الله عز وجل الذي حكم يه،



لذا فإن هذا المفتي إنما هو عبد لله عز وجل، ينقل شرع الله للناس، لذا فله ضوابط وأصول يتحرك من خلالها، فلا يحل له أن يفتي في دين الله إلا بعلم، وبما يوافق أصول وضوابط الفتوى عند أهل العلم، فالمفتي الذي يبلغ الناس الحلال والحرام، إنما يبلغ عن الله عز وجل، لأجل هذا قد وسم الإمام ابن القيم من يقوم بهذه المهمة أنه يوقع عن الله في الأرض، ومنهذه المهمة أنه يوقع عن الله في الأرض، رب العالمين، ومنهنا فإننا نناشد من يتعرضون للفتيا أن يراعوا تقوى الله عز وجل، وذلك لا شك بعد توفر شروط الفتوى فيمن يفتي، شك بعد توفر شروط الفتوى فيمن يفتي، ومراعاة التخصص، وإجازة أهل العلم لهم بذلك.

ثانيا: ليس معني أننا لا نمارس السياسة أننا نرى تحريمها أبدا، ولكن باختصار شديد نحن دعاة إلى الله، والداعي لابد أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، ليتمكن من إيصال الدعوة إليهم، ولا شك أن السياسة تحمل التباين والاختلاف في وجهات النظر، فضلا عن أنها متغيرة، وبالتالي فإن الذي يمارس السياسة من الدعاة لا شك أنه سيخسر شريحة كبيرة من الناس تختلف معه في وجهة النظر السياسية، فتصعب عليه مهمة دعوتهم، والتي هي مهمته الأساسية، هذا فضلاً عن أننا لا نحسن السياسة، والذي لا يحسن الشياسة، والذي لا يحسن الشيء أفضل له أن يبتعد عنه، حتى يحسن الشيء ويضرغيره.

#### نرفض الإرهاب بشتى صوره وندعو للاستقرار والمحافظة على الأمن

التوحيد؛ تذكرون أنكم لا علاقة لكم بالمارسات السياسية، ثم إننا نجد لكم من

آن لآخر بعض البيانات التي تدينون فيها الإرهاب بشتى صوره، وأنكم لن تسمحوا بمحاولات هدم مصر، أليس هذا نوعًا من المارسات السياسية؟

ويجيب الدكتور عبد الله: أولاً: أود أن أوضح العبارة التي تفضلتم بذكرها وهي قولنا: (لن نسمح بمحاولات هدم مصر) هي عبارة نشرت على لسان الأمين العام في بعض الجرائد، ولا يفهم من معناها أن لنا من السلطة التي بها نقاوم هذه الجماعات الإرهابية، ولكن معناها أننا سنقاومهم دعويًا ببيان الحق للناس، وأن الذي يستغل الدين استغلالاً خاطئًا لهدم البلد، وتقويض أمنها واستقرارها، هو في الحقيقة مخالف لدين الله مخالفة صريحة، الحقيقة مخالف لدين الله مخالفة صريحة،

للعبد أن يعبد الله عز وجل وهو غير آمن؟!
ثانيا: إن ديننا وشريعتنا الغراء جاءت
لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد
وتقليلها، فأينما وجدت المصلحة فثم شرع
الله، لذا جاءت الشريعة لتحافظ للناس
على دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، وأعراضهم،
وأموالهم، فكل محارب لهذا مانع له، هو في
الحقيقة محارب للدين.

ومما سبق يتبين أن إدانتنا للإرهاب بشتى صوره، ومواطنه، ودعوتنا للاستقرار، والمحافظة على الأمن بما يتناسب مع إمكانياتنا كدعاة، هي من صميم الدين الذي نتعبد به لربنا، والذي يحكم جميع مناحي الحياة، وهذا لا علاقة له بالمارسات السياسية من قريب ولا من بعيد.

#### ليس لنا مرشحون لمجلس الشعب

التوحيد: إذن: ومن قبيل منهجكم هذا في المحافظة على مصلحة البلد هل ستشاركون في المحافظة على مصلحة المحافظة ال



## ندين الإرهاب بشتى صوره، وندعو للاستقرار والمحافظة على الأمن، فديننا وشريعتنا قد جاءت لتحصيل المصالح، وتعطيل المفاسد.

الانتخابات البرلمانية من خلال مرشحين من أنصار السنة؟

ويرد فضيلته بنبرة تخلو من الهدوء قائلاً فولاً واحدًا لا يحتمل التفكير والتأويل؛ لا ليس لنا مرشحون لمجلس الشعب، ولا نسمح بذلك، والسبب بسيط جدًّا؛ هو أننا نرى أن هذه المشاركة هي ممارسة سياسية، تتعارض مع طريقنا الذي اخترناه، وهو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والتي هي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا لا يعني السلبية، فنحن سنشارك، ولكن سنشارك كمواطنين، لنا حق اختيار القوي الأمين، الذي نتوسم فيه العمل لتحقيق مصالح البلاد والعباد.

المارسات السياسية تعطّل الدعوة إلى الله عزوجل التوحيد: ذكرتم أنكم لا مرشحين لكم، ولا تسمحون بذلك، ولكن الواقع قد يتعارض مع كلامكم، فقد سمعنا عن مرشح أو أكثر على المقاعد الفردية ممن ينتسبون لأنصار السنة فما تعليقكم؟

ويجيب الدكتور عبد الله: نحن جمعية دعوية تدعو إلى الكتاب والسنة، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والوصول إلى تحقيق الحكمة من الخلق من عبودية الإنسان لربه بأيسر الطرق، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذا فقد من الله علينا واقتنع بمنهجنا كثير من الناس، بل وصاروا دعاة إلى الله بنفس هذا المنهج الذي اقتنعوا به، فصار انتسابهم لأنصار السنة من هذه الوجهة، ولكن مثلهم مثل أي مواطن قد يرى من نفسه القدرة على خدمة بلده في هذا المجال، ونحن في هذا على خدمة بلده في هذا المجال، ونحن في هذا على خدمة بلده في هذا المجال، ونحن في هذا على خدمة بلده في هذا المجال، ونحن في هذا على خدمة بلده في هذا المجال، ونحن في هذا عن

هذا؛ لأن ذلك يتعارض مع منهجنا الدعوي، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا كان عمله شخصيًّا يتحمل مسئوليته وحده، ولا يعبر عن منهجنا، حتى لا ينسب إلى الجمعية أي ممارسات سياسية تعطل دعوتها إلى الله. لتشابه الأحداث، نتكلم أحيانًا، ونسكت أخرى

التوحيد: بعض الناس يقولون أنكم تتكلمون وتخرجون ببيانات في بعض المواقف، ثم تسكتون عن مواقف أخرى ينتظرون كلامكم فيها، فينكرون عليكم هذا، فما تعليقكم؟

يقول الدكتور عبد الله: أولاً: نحن دعاة إلى الله، ومن مهام الداعية بيان صحيح الدين للناس تجاه ما يحدث حوله من أحداث، لكن ليست هذه هي كل مهام الداعية، بل هي جزء بسيط من مهامه، فمهمته الأولى هي كما ذكرت سالفًا، هي دعوة الناس العامة الشاملة للعمل بالكتاب الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وسلوك أيسر الطرق لتحقيق ذلك، لذا فإننا ننشط أحيانًا في بعض المواقف، فنبين للناس موقف الإسلام تجاه بعض الأحداث، ثم ننصرف بعد ذلك إلى مهامنا الدعوبة الأساسية، ولو أننا تتبعنا كل الأحداث ما استطعنا أن نمارس مهامنا الدعوية؛ لأنك كما تعلم وترى تجد أن الأحداث يومية ومتلاحقة، لكننا نحرص عندما نبين من آن لآخر أن يكون بياننا عامًا شاملاً صالحاً لما حدث، أو ما قد يحدث، على قدر استطاعتنا؛ لأن ما نتكلم به هو دين، والدين قواعده وأصوله ثابتة ولتشابه الأحداث ومراعاة باقى المهام نتكلم أحيانا ونسكت أخرى.

التوحيد: البعض يفسر سكوتكم هذا نوع من

100

عا م - العدد 1970 - السبة الخامسة والا



أنصار السنة ليس لها مرشحون لمجلس الشعب، ولا ندعم أحد بعينه، ونحن نرى هذه المشاركة هي ممارسة سياسية تتعارض مع طريقنا الدعوى الذي اخترناه.

أنواع التخاذل، فما تعليقكم؟

نقول لهم: نحن نحبكم في الله، ونحمد غيرتكم على دينكم، لكن الغيرة والمساعر التي لا تنضبط بشرع الله عز وجل، قد تنحرف بصاحبها إلى طريق لا يعلمه إلا الله، فشرع الله بعيد عن الانفعالات الحماسية، والمشاعر غير المنضبطة، وما ضل من ضل من الفرق إلا بمثل هذا.

أ. .. نقول لهؤلاء الأفاضل: قلوبنا مفتوحة المجميع، واسمعوا منا، لا تسمعوا عنا، ونحن نرحب بكم في أي وقت، وشرع الله يسعنا جميعًا، والحمد لله، ونحن إذ ننصح لغيرنا فإننا نشكر ونرحب بمن يسدي إلينا النصح، أو يهدي لنا عيبًا، لكن شريطة أن يكون تحت مظلة الشرع.

التوحيد: تذكرون أنكم جمعية دعوية مهمتكم الدعوة إلى الله، ألا ترون أن هذه المهمة قد تعطلت بسيطرة الأوقاف على كل مساجد الللد ؟

يقول الدكتور عبد الله: بداية نحن نتحفظ على كلمة «سيطرة»؛ لأن الأوقاف لا تسيطر على بيوت الله، ولا يسيطر عليها أحد، ولكن وزارة الأوقاف تشرف على المساجد، وهذا دورها ووظيفتها، وهي الأمانة التي سيسألها الله عنها، ونحن كجمعية دعوية تحتسب دورها الدعوي إلى الله، نرى أننا مكملون لهم في دورهم، فهم الجهة المكلفة رسميًا بهذا الدور من قبل الدولة، ونحن الجهة الأهلية المتطوعة المصرح لها رسميًا من جهة الدولة، بلعاونة والتعاون مع وزارة الأوقاف في القيام بهذا الدور للوصول في النهاية إلى تحقيق المصلحة الشرعية على أكمل وجه.

#### التعاون بين أنصار السنة وبين الأزهر والأوقاف قائم على مر العصور

التوحيد: ذكرتم أنكم مصرح لكم رسميًا من الدولة بمعاونة وزارة الأوقاف في مهمتها الدعوية، فكيف يتفق هذا مع ضوابط الوزارة وشروطها، فيمن يمارس مهام الدعوة إلى الله؟ ألا ترون فيها عائقًا لكم، وحائلاً دون تحقيق هذا التعاون؟

يقول الدكتور عبد الله: إن المطلع على تاريخ الجماعة منذ نشأتها يجد هذا التعاون والاتفاق والاتفاق والتسديد بين الجمعية وبين وزارة الأوقاف المعنيين بالدعوة إلى الله، بل وقبل ذلك مع شيوخ الأزهر الشريف وعلمائه، الذين هم شيوخ الأوقاف والدعاة إلى الله في جميع أنحاء بلدنا العامر، وليس أدل على ذلك في وقتنا الحاضر من تصريح وزارة الأوقاف، بل وترحيبها بفتح معاهد إعداد الدعاة الخاصة بالجمعية في جميع أنحاء الجمهورية تحت إشرافها ومساعدتها لنا.

#### التحدير من أصحاب الأفكار المنحرفة

التوحيد: انتقالاً من دوركم داخل البلد إلى دوركم الدعوي، وتاريخكم على المستوى الإسلامي عمومًا، ألا ترون أن إنكاركم للأفكار والعمليات الإرهابية في بياناتكم المختلفة والتي اطلعنا عليها لا يتناسب مع دوركم العلمي والدعوي على مستوى العالم الإسلامي؟

يقول الدكتور عبد الله شاكر: نحن كجمعية دعوية نشأت وترعرعت وكتب الله لها القبول والانتشار في رحم دولتنا المصرية، نرى أن من منهجها في الدعوة إلى الله أننا كما ندعو الناس إلى توحيد ربهم عز وجل، واتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإننا ندعوهم



الغيرة والمشاعر التي لا تنضبط بشرع الله عز وجل، قد تنحرف بصاحبها إلى طريق لا يعلمه إلا الله، فشرع الله بعيد عن الانفعالات الحماسية والمشاعر غير المضبطة.

للمحافظة على بلدهم، لذا كانت عنايتنا ببلدنا التي نحيا نحن عليها، وتحيا هي في قلوبنا، لكننا ومع هذا لا ننسى ولا نهمل- على قدر وسعنا- التحذير من مثل هذه الأعمال الإرهابية، والأفكار المنحرفة، التي قد تقع في أي قطر من الأقطار الإسلامية لأننا نري أن إنكار مثل هذه الأفكار، والتحذير منها هو واجب شرعى، ومطلب ديني، ومن الثوابت المنهجية العقدية التي لا تتغير ولا ترتبط بقطردون آخر، ومن أمثلة؛ ذلك ما كتبناه مرارًا عن هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالدواعش، الذين أباحوا لأنفسهم قتل المسلمين وغيرهم، واستباحوا أموالهم، وأعراضهم، وديارهم، أي دين دعاهم إلى هذا، كما كتبنا وحذرنا مرارًا من الأفكار التكفيرية، والتي هي الأصل الذي أوصل مثل هؤلاء، ومن على شاكلتهم، إلى ما وصلوا إليه من انحراف وضلال، لكننا مع هذه الكتابات والصيحات التحذيرية نعترف بتقصيرنا وضعفنا، والله نسأل أن يعيننا على القيام بما يحبه ويرضاه.

علاقتنا بفروعنا تتسم بالتر ابط المبني على الحبة في الله ووحدة المنهج

التوحيد: ذكرتم أنكم اتفقتم مع وزارة الأوقاف على استمرار معاهدكم الدعوية في جميع فروعكم، وهل في ظل هذه المتغيرات لا زالت سيطرتكم على الفروع مستمرة؟

يقول الدكتور عبد الله شاكر، نحن لا زلنا نتحفظ على كلمة سيطرة، فنحن لا سيطرة لنا على أحد، ولكن يمكنك أن تقول، علاقتكم بالفروع تحافظون عليها؟ عندئذ أقول، علاقتنا بأبنائنا وإخواننا في الفروع هي علاقة تتسم بالترابط المبني على الحب في الله، وذلك لأنها مبنية على الاعتقاد، وعلى المنهج

الواحد، المنبثق من الكتاب والسنة، ونحن في ظل هذه المنغيرات التي نجدها على الساحة لا نرى من علاقتنا بفروعنا إلا أنها تزداد ترابطًا يومًا بعد يوم، ذلك لشعورهم ولتأكدهم كل يوم من صحة المنهج الذي اعتقدوه، ودعوا إليه وليس أدل على ذلك من التواصل المستمر مع كل الفروع والمشورات التي تأتي من إخواننا وزياراتنا لهم أو زيارتهم لنا بين الحين والآخر، على قدر المستطاع.

#### مجلة التوحيد لسان حال أنصار السنة ومنبرها الدعوي والإعلامي

التوحيد: والآن وبخصوص مجلة التوحيد، يشاع أن الأعداد الشهرية التي تطبعونها تراجعت عما كانت عليه من قبل، وبعض الناس يرجع هذا التراجع إلى موقف وزارة الأوقاف مؤخرًا من المجلة، وبعضهم يرجعه إلى تقاعس بعض الفروع عن توزيع المجلة، فما تعليقكم على هذا؟

يقول د. عبد الله: أولاً: مجلة التوحيد هي لسان حال الجمعية، وهي من أهم منابر الدعوة إلى الله، التي من الله علينا بها، والحمد لله الصحافة الإسلامية في أنصار السنة عمرها الآن يزيد على التسعين عامًا في بلدنا العامر، ومنهجها واضح، وهو منهج الجماعة الذي أشرنا إليه في غير ما موطن.

ثانيًا: هذه المجلة الرسمية نحرص على المسالها إلى أغلب الجهات الرسمية في بلدنا (شهريًا) ساعد على ذلك ما نجده من ترحيب، وتشجيع، وثناء من هذه الجهات على مجلة التوحيد وعلى منهجها، إذن فدعوى أن لوزارة الأوقاف موقفًا، كان سببًا أو عائقًا أمام انتشار المجلة غير صحيح، ونجد من إخواننا في الوزارة كل ترحيب وثناء، فجزاهم الله خيرًا.



أنصار السنة حذرت مرارا وتكرارا من أصحاب الأعمال الإرهابية، والأفكار المنحرفة التي تقع في مصر أو في أي قطر من الأقطار الإسلامية، فالتحذير منها واجب شرعي ومطلب ديني.

ثالثًا؛ إن مثل هذه الشائعات التي ذكرتموها في صدر سؤالكم، والتي تتردد على ألسنة البعض تجعلني أقول؛ إن المجتمع المصري كما أنه مجتمع مملوء بالنفوس الطيبة المحبة للخير والاستقرار، فقد تجد فيه بعض النفوس التي تحب وتسعى لنشر الشائعات، وما ذكرته أنت هو من قبيل ذلك، فالله نسأل لنا ولهم الهداية والرشاد.

رابعًا: أما فيما يخص الفروع، فإخواننا في الفروع بَشْرٌ، يعتريهم ما يعتري البشر، من النشاط أحيانًا، وعكسه أحيانًا أخرى، ولعلك تلحظ الأحداث المتسارعة والمستجدات على الساحة في المجتمع الذي نعيشه، فلعل هذا كان سببًا في تقاعس بعضهم عن نشاطهم الذي كانوا عليه من قبل، في توزيعهم لجلتهم، لسان حالهم المعبرة عن منهجهم، ونحن إذ نذكر ذلك فإننا نذكر إخواننا وأبناءنا في الفروء بأهمية عودتهم إلى سابق نشاطهم، من نشر هذه المحلة الدعوية الهامة، التي تدعو إلى توحيد الله عز وجل، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، واتباع أيسر الطرق لتحقيق ذلك، والتي هي-ولا شك- بمثابة الصدقة الجارية، نسأل الله العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتنا حميعًا. خامسًا (وأخيرًا)؛ فبشأن تراجع الأعداد عمومًا، فهذا ليس في مجلة التوحيد فحسب، بل هي ظاهرة في الصحف المقروءة عمومًا، حيث إن كثيرًا من الصحف العالمية المشهورة قد توقفت، وأغلقت أبوابها في ظل تأثير عوامل كثيرة، وتقنيات حديثة، حدِّثُ كثيرًا من إقبال الناس على المطبوعات المقروءة، إضافة إلى الأحداث المتلاحقة في أنحاء العالم، والتي جعلت الناس يهتمون أكثر بالتقنيات الإعلامية الأخرى السريعة في نقل الأحداث،

ولم يعد هناك وقت كاف للقراءة، بل أصبح العزوف سمة لكثير من الناس في العالم أجمع، إلا من رحم ربي، ومع هذا فإن استقراءنا للأحوال، وتتبعنا لهذه الظاهرة في الصحف عامة نجد أن مجلتنا هي من أفضل المجلات وأوسعها انتشارًا، ولا أتجرأ فأقول: أفضلها على الإطلاق، ومع هذا وذاك فإننا بحمد الله بصدد إعداد خطة قوية شاملة، لإعادة المجلة لسابق عهدها وأفضل إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق للجميع لما يحبه ويرضاه.

#### نصيحة توجهونها إلى شعب مصر (عامة) وأنصار السنة (خاصة)

التوحيد: وأخيرًا: هل من نصيحة للشعب المصري (عامة) وأبنائكم في أنصار السنة (خاصة)؟

يقول الدكتور عبد الله: نصيحتنا للمسلمين (عمومًا) هي تقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى: «وَلَقَدْ وَصَّيّنا الله للأولين والآخرين، قال تعالى: «وَلَقَدْ وَصَّيّنا اللّنِينَ أُوقُوا أَلْكَيْنَ مِن قَبلِكُمْ وَإِيّناكُمْ أَنِ اتّقُوا أَلَّهُ " (النساء: ١٣١).

وللشعب المصري (خاصة): المحافظة على بلدكم، واستقرارها، فمناخ الاستقرار هو مناخ لازم لعبادة الله عز وجل، وعمارة الأرض، ففضل بلدكم عليكم كبير.

وأخيرًا؛ لأبناء الجمعية؛ حافظوا على جمعيتكم الدعوية، التي من الله عليكم بها، وعلى منهجها المبارك، الذي أسسها عليه علماؤها الأوائل، وعلى مجلتكم التي هي لسان حال أنصار السنة والناطقة باسمها.

نسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم البر والتقوى، وأن يحفظ بلادنا، وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

# ثمرات الإخلاص

الْحَمَدُ للله فَاطر السَّمَاوَات وَالأُرْض جَاعل الْمَلاَئكَة رُسُلا أُولِي أَجْنَحَة مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُيَاعَ

بِيْ الْخُلُق مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَديرٌ، (فاطر:١)، والصلاة والسلام على نبينا محمد،الذي أرسله ريه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً أما بعد:

#### صلاح نجيب الدق

## اعداد/

جاءت كلمة الاخلاص بمشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم ثلاثون مرةً. (العجم المفهرس لألفاظ القرآن ص ٢٣٨)

#### الفرق بين الإخلاص والصدق:

(١) الصدق أصل؛ وهو الأول، والإخلاص فرعُ؛ وهو تابع.

(٢) الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل، وأما الصدق فيكون بالنية قبل الدخول في العمل. (التعريفات للحرجاني

#### الإخلاص وصية رب العالمين:

(١) قَالَ اللَّه تَعَالَى: (وَمَا أُمُوا إِلَّا لِعَبُدُوا اللهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ ) (السيدة: ٥) (Y) قَالُ سِيحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: (قُلْ إِنَّ صَّلَاتِي وَنُسْكِي وَتَحْيَاىَ وَمُمَافِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَاكِ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلسَّامِينَ (الأنعام: ٢٢ (: ١٦٣)

(٣) وقال الله تعالى: (تَرْبِلُ ٱلْكِتَب مِنَ أَمُّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَنِّ بِالْمَعَ فَأَعْبُدِ اللهِ تُخْلِصًا لَهُ الدِّبَ (أَنَّ) أَلَا فِهِ الدِّنْ لَغَالِمُ وَالَّذِي

الْغَنْدُوا مِن دُونِيهِ أُولِكَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُّمُ مِينَتُهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكُندِبُ كَفَارٌ) (الزمر:١٠) (٤) وقال جل شأنه: (قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ تُعْلِصًا لَّهُ ٱللِّينَ (١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱكُونَ أَوْلَ ٱلْسُلِمِينَ ) (الزمر: ١٧:١١)

(٥) قال سُبحانه: ( هُوَ ٱلَّذِي بُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ، وَيُنْزَلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَا ورزَقاً وَمَا يُنَذُكِّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ (أ) فَأَدْعُوا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ وَلَوْ كُرْهُ ٱلْكَنفُرُونَ ) (غافر:۱۳؛۱۶)

(٦) وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَقُّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ) (غافر: ٦٥)

الإخلاص من صفات الأنبياء:

(١)قال الله تعالى: ﴿ وَأَذَكُّرْ عِيْسَمَّ إِبْرُهِمَ وَإِسْحَقَ وَيِعْفُوبَ أَوْلِي ٱلْأَبْدِي وَٱلْأَبْصَدَر 🕝 إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱللَّارِ (أَنَّ) وَإِنَّهُمْ عِندُنَا لِّمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْمَارِ) (ص:

(Y) وقال سبحانه عن يوسف صلى الله عليه وسلم (وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وَغَلَقَتِ ٱلْأَبُورَكِ فإن الإخلاص هو أساس قبول الأعمال الصالحة عند الله تعالى فالعبادة بدون إخلاص عبادة مردودة على صاحبها.

من أجل ذلك أحبيت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بحقيقة الإخلاص وبعض ثمراته في الدنيا والأخرة. فأقول وبالله التوفيق:

#### معنى الإخلاص:

#### الإخلاص في اللغة:

الإخلاصُ: مُشتق من مادة خلص ومعناها تَنْقَيَةَ الشَّيْءِ وَتَهُدْيِبُهُ. (مقاييس اللغة لأبن فارس حاص١٠١)

الخَالصُ: الصَّافِ. يُقَالُ: خَلَصُ الماءُ من الكدر: أي أصبح صافياً. (المصباح المنير للفيومي صـ١٧٧) الإخلاص في الشرع:

الإخلاص: هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْسُلْمُ بعمله رضا الله تعالى والتقرب إليه وحده. (مدارج السائكين لابن القيم حـ٢صـ٩١)

عدد مشتقات كلمة الاخلاص في القرآن:

الإخلاص والمتابعة ركنا

عمل المرء ، لايقبل الله تعالى عملاً سقط منه

أحد الركنين.

يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ: «لا شِيْءَ لَهُ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الله لا يَقْبَلُ مِنَ الْعُمِلُ إلا مَا كَانَ لَهُ خَالْصًا، وَابْتَغَيَ بِهِ وَجْهُهُ» (حديث حسن صحيح) (صحيح النسائي للألباني جـ٢صـ٣٨٣)

تبينا صلى الله عليه وسلم

يحثنا على الإخلاص: .. (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ: أَنْ رَسُولُ اللَّهِ، صَلى اللَّه عَليْه وُسَلَمَ، قَالَ: «تَكَفَّلُ اللَّهُ لِمْ جَاهَدُ في سَبِيله، لا يُحْرِجُهُ إلا الجِهَادُ يْ سَبِيله، وَتَصْديق كَلْمَاتِهُ بِأَنْ

يُدْخَلُّهُ الْجِنَّةِ، أَوْ يُرْجِعُهُ إِلَى

مَسْكَتُهُ الَّذِي خُرَجَ مِنْهُ، مُعَ مَا ثَالَ

من أجر أو غنيمة، (البخاري حديث: ٣١٢٣ /مسلم

حدیث: ۲۸۷۱) (٢) عَنْ أَنْسِ بُنْ مَالِكَ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلْبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أَعْطَيْهَا،

وَلُوْ لُم تَصِيُّهُ ، (مسلم حديث:

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّه تَبَارُكُ وَتَعَالَى؛ أَنَا أَغَنَى الشَّرَكَاء عَنِ الشَّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشَرَكَ فيه مَعى غيري، تركته وَشَرْكه " (مسلم حديث: ۲۹۸٥)

(١) عَنْ جُبَيْرِ بْن مُطِعم قال: قامَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ بالخيف من منى، فقال: " نَضْرَ الله امْرَأ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَبَلْغَهَا، فَرُبُّ حَامِل فَقُّه، غَيْرُ فَقِيه، وَرُبَّ حَامِل فَقُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقُهُ مِنْهُ، ثلاث لا يُعَلُّ عَلَيْهِنْ قَلْبُ مُؤْمنِ؛ إخْلاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحُةُ لُولاة المسلمين، وَلَرُومُ جَمَاعَتَهُمْ،

"(حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه للألباني حديث: ٢٤٨٠)

فإن دَعْوَتْهُمْ، تحيط منْ وَرَائهمْ

أقوال السلف الصالح في الإخلاص: (١) قال مَكْحُولُ الشامي: مَا أَخْلَصَ عَبْدُ قط أَرْبُعِينَ يَوْمًا إلا ظَهَرَت يُنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لسانه. (مدارج السالكين لابن

القيم جـ٢ص٢٩) (٢) قِالَ الْجِنْيُدُ: الْإِخْلَاصُ سُرِّ

بَينَ اللَّهِ وَبَينَ الْعَبْدِ. لا يَعْلَمُهُ مَلكَ فيُكتَبُهُ، وَلا شَيْطَانُ فَيُفْسِدُهُ- وَلا هُوَى فَيُمِيلُهُ. (مدارج السائكين

لابن القيم جـ اصـ ٩٥) (٣) قال يُوسِّفُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَعَزُّ شيء في الدنيا: الإخلاص. وكم

أَجْتَهِدُ فِي إِسْقَاطَ الرِّياءِ عَنْ قلبي. فَكَأَنَّهُ يَنَّبُتُ عَلَى لَوْنِ آخُرَ. (مدارج السالكين لابن القيم جـ١ص١٩)

(٤) قال أَبُو سُليْمَانَ الدَّارَاني: إذا أخلصَ الْعَبْدُ انْقَطْعَتْ عَنْهُ كَثْرَةُ الوساوس والرباء. (مدارج السالكين لابن القيم جـ١صـ٩٦)

(٥) قال ابنُ القيم: الْعَمَل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يُثقله ولا ينفعه. (الفوائد لابن القيم صـ٤٩)

(٦) قال بعض السلف: الإخلاص أَنْ لا يَتَطَلَّبُ عَلَى عَمَلكُ شَاهَدُا غَيْرَ اللَّه، وَلا مُجَازِيًا سُوَاهُ. (مدارج

السالكين لابن القيم جـ٢صـ٩٩) (V) قَالَ بَعْضِ السَّلْفِ: الإخلاصُ

وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبَّ أَحْسَنَ مَثْوَاتًى إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلظَّلِيلِمُونَ الله وَلَقَدُ هَمَّت بِوْدُ وَهَمْ بَهَا لَوْلَا أَن زَمَا بُرُهُمُنَ رَبُهِ . كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّهُ وَٱلْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ) (پوسف۲۳: ۲٤)

(٣) وقال جَلُّ شأنه: (وَأَذَكُّرُ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىِّ إِنَّهُ، كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَيًّا) (مريم: ٥١)

الإخلاص شرط لقبول الأعمال الصالحة: قال الله تعالى: (فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِي فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ الكهف: ١١٠) (الكهف

قال الإمامُ ابنُ كثير(رحمه الله): هَذَانَ رُكِنَا الْعَمَلِ المُتَقبِّلِ. لا بُدُ أَنْ يَكُونَ خَالصًا لله، صوابًا عَلَى شريعة رَسُولُ الله صَلَى الله عَليْه

(تفسیرابن کثیرجه صد۲۰۵) (١) عن عُثْمَانَ بُن عَفَانَ قَالِ: قَالَ رسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَّى مَسْجِدًا يَبْتَغي بِهِ وَجُهُ اللَّهِ

بنى الله له مثله في الجنة. (البخاري حديث ٤٥٠ / مسلم

حديث ٥٣٣)

(٢) عَنْ أبي مُوسَى الأشعري قال: جَاءَ رُجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُ الرَّجُلِ: يُقَاتِل حَميَّةً، وَيُقاتل شجَاعَة، وَيُقاتل ريّاء (ليراه الناس ويثنوا عليه)، فأي ذلك في

كَلْمُهُ اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيل (البخاري حديث: ٧٤٥٨/مسلم

سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ

حديث: ١٩٠٤)

(٣) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلَيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى النّبِيّ،صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فُقَالَ: أَرَأَيْتُ رَجُلاً غَزَا يَلْتُمسُ الْأَجْرَ وَالذَّكْرَ، مَالِهُ؟ فَقِالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «لا شَيْءَ لَهُ ، فَأَعَادُهَا ثَلَاثُ مَرَّاتَ،

(^) قيلُ لَسَهُل بِنِ عِيدِ اللهُ التَّسْتُرِي: أَيُّ شَيْءَ أَشَدُّ عَلَى النَّفْس؟ فَقَال: الإِخْلاَصُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِيهِ نَصِيبٌ. (مدارج السائكين لابن القيم جـ٢صـ٩٥)

الإخلاص يعصم المؤمنين من الشيطان:

قَالُ سُبحانه: ( قَالَ يَالِيسُ مَا مُنَعَكَ أَن نَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكَمِّرَتَ أَمْ كُنَدَ
مِنَ الْمَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَرِّ مِنْهُ خَلَقَتْنِي مِن الرِ
وَخَلَقَتْهُ. مِن طِينِ ﴿ قَ قَالَ ظَلْمَتُمْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
رَحِمُ ﴿ فَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَيْقِ إِلَى بَوْمِ البَيْنِ
﴿ قَالَ رَبِ فَأَنْظِرْفِ إِلَى بَوْمِ لِبَيْمُونَ ﴿ الْبَينِ
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِينَ ﴿ إِلَى إِلَى بَوْمِ الْمُوفَةِ فَي الْمَعْلُونِ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

> (ص: ۷۵: ۸۳) الإخلاص يرفع درجات

السلم لا الجنة: عَنْ سَعُد بُنِ أَبِي وَقَاصٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنه، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَعُودُني عَامَ حَجَّة الوَدَاع مِنْ وَجَعِ اشتدُ بِي، فقلتُ؛ إِنِّي قَدْ بَلِغٍ بِيِّ مِنَ الْوَجِّعِ وَأَنَا ذُو مُالٍ، وَلا يُرِثْنِي إلا ابْنَه، أَفَاتَصَدُقَ بِثَلْثِيْ مَالَي؟ قَالَ: «لا ، فَقُلْتُ: بَالشَّطر؟ فَقَالَ: «لا» ثُمَّ قَالَ: وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثْيِرٌ إِنَّكُ أَنْ تَذْرَ وَرَثَتُكَ أَغْنَيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْرَهُمْ عَالَةً يُتَكَفِّفُونَ النَّاسَ، وَإِنْكَ لَنْ تُنْفقَ نَفَقَهُ تَبْتَغي بِهَا وَجُهُ اللَّهِ إِلاَّ أَجِرْتُ بِهَا، حَتَّى مَا تَجِعَلِ يَ فِي امْرَأْتِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله، أخلف (أبقى في مكة) بعد أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنْكُ لَنْ تَحْلَفُ (أي سوف يطول عمرك) فتعمل عملا صَالِحا إلا ازْدَدْت بِه دُرْجَة وَرِفْعَةً، ثُمُّ لَعَلَكُ أَنْ تَخَلَفُ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكُ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكُ آخُرُونَ، اللَّهُمَّ

<mark>صحيح) (صحيح النسائي للألباني جا صـ ٥٦٧)</mark>

الإخلاص سبيل الحصول على شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم:

عُنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ قُالَ: قيلَ يَا رَسُولِ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتَكَ يَوْمُ القيامَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا الْهَاهُ مَرْيُرَةً أَنْ لا يَسْأَلُني عَنْ هَذَا الحديثُ أَمْتُ عَلَى الحديثُ أَسْعَدُ مَنْ مَنْ حرْصِكَ عَلَى الحديثُ أَسْعَدُ مَنْ النَّعْدُ اللهُ اللهُ إلَّهُ إلاَّ الله، خَالصاً مَنْ قَلْبِهِ، قَالَ نَقْسَهُ ، (البخاري حديث: ٩٩) أَوْ نَفْسَهُ ، (البخاري حديث: ٩٩)

قال سبحانه عن المجرمين: (إنَّكُو لَذَا بِعُوا الْمَدَابِ الْأَلِيوِ ﴿ وَمَا غُزُونَ إِلَّا مَا كُنْمُ نَصْمُلُونَ ﴿ إِلَا عِمَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَئِكَ كُنْمُ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ فَكِكَةٌ وَهُم مُكْرُمُونَ ﴿ فَحَدَّتِ النِّيمِ ) (الصافات:

روى الشيخان عَنْ عِتْبَانَ بَن مَالك الأَنْصارِي، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوَلَ الأَنْصارِي، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوَلَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ الله يَبْتَغِي بِدَّلِكَ وَجْهَ اللَّهِ (البخاري حديث: ١٩٤١/مسلم حديث: ٢٣٠/مسلم

الإخلاص سبب لإجابة الدعاء،

قال تعالي: «فأدعوا الله مخلصين له الدين»

ويظهر ذلك واضحاً في قصة أصحاب الغار الذي دعوا الله بأعمال أخلصوا فيها له. فأجاب دعوتهم. والحديث طويل كما بصحيح البخاري ومسلم.

بَسَنِيعَ بَسَارِي وَالْمُعَالَّ اللهِ وَبُ وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رَبُ العالمين. ,

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخلاص سِرُ بَيِنَ اللهِ وَبَينَ الْعَبِيدِ، لاَ يَعْلَمُهُ مَلَكُ فَيَكْتُبُهُ، وَلاَ شَيْطَانٌ

فَيُفْسِنُهُ . وَلاَ هَوْي فَيُمِيلُهُ .

66

أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدِّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهُمْ. (البخاري حديث: ١٢٩٥/مسلم حديث:

إخلاص النية سبيل العسنات:

(١) عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَابِ أَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَّة، وَلَكُلُ امْرِيْ مَا نَوَى، هَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُوله هَهِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُوله، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لَدُنْيَا يُصِيبُهَا، أو امْرَاة يَتَزَوْجُهَا، هَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَالَيْهِ، (البخاري حديث: ١٥/ مسلم حديث: ١٩٠/)

راً عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكَ رَضَيَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَّنُ أَنْسِ بْن مَالِكَ رَضَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجْعَ مِنْ غَزْوَة تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ اللَّدِينَة أَقُوامًا، مَا سُرْتُمْ مَسِيرًا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيا لاَ كَانُوا مَعْكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه، وَهُمْ بِالْدِينَة؟ قَال: «وَهُمْ بِالْدِينَة؟ قَال: «وَهُمْ بِالْدِينَة؟ قَال: «وَهُمْ بِالْدِينَة؟ قَال: «وَهُمْ بِالْدِينَة، حَبْسَهُمُ الْعُذْنُ (البخاري بِالْدَينَة، حَبْسَهُمُ الْعُذْنُ (البخاري حَدَيث: ٤٤٢٣)

(٣) عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، يَبِلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالٍ: «مَنْ أَتِّى فَرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَيْتُهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبِحَ كُتَبَ لَهُ مَا نَوْى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزْ وَجَلْ.» (حديث

40

من نور كتاب الله من صفات الإله المعبود:
النفع والضر
قال الله تعالى: ويَمْبُدُرك بِن دُربِ

#### فضائل شهر المحرم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. (صحيح مسلم).

#### من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرات نبوية

فَتُؤُلِّهِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ، (يونس: ١٨)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من حلف على ملة غير الإسلام فهو
كما قال، وليس على ابن آدم نذر
فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء
فيالدنيا عذب به يوم القيامة، ومن
لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف
مؤمنا بكفر فهو كقتله، (صحيح

# من دلائل النبوة

#### حنين جذع الشجرة

عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه " (صحيح البخاري).

#### من فضائل الصعابة عثمان بن عفان

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يحفر بنر رومة فله الجنة .. فحفرها عثمان، وقال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة ، فجهزه عثمان. (صحيح البخاري).

#### من دعائه صلى الله عليه وسلم

عن شكل بن حميد قال: قلت: يا رسول الله! علمني دعاء أنتفع به. قال: "قل: الله عافني من شرسمعي، وبصري ولساني، وقلبي، وشر منيي". قال وكيع: "منيي" يعني: الزنا والفجور. (الأدب المفرد).

#### من أقوال السلف في أهل البدع

عن مسروق قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان: وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه. (فتح الباري لابن حجر).



#### حكم ومواعظ

عن طلق بن حبيب قال: «اعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله؛ فالتقوى ترك معاصي الله على نور الله مخافة عقاب الله، (الزهد لأحمد بن حنبل).

## من سير الخلفاء

لما استخلف عمر بن عبد العزيز بكى وقال: يا أبا قلابة هل تخشى علي؟ قلت: كيف حبك الدرهم؟ قال: «لا أحبه، قال: «لا تخف إن الله عز وجل سيعينك، (الزهد لأحمد بن حنبل)

## أحاديث باطلة لها آثار سيئة

(الدين هو العقل، ومن لا دين له لا عقل له). قلتُ: إن فضل العقل في الإسلام أمر ثابت ومحمود، فقد أمرنا الله بالتدبر والتفكر في آياته، أما أن نقدم العقل على الكتاب والسنة في العقائد والأحكام، فهذا أمر مذموم ومن سمات أهل البدع. (سلسلة الأحاديث الضعيفة).

# من أهم صفات العُبّاد

عن سليمان بن المفيرة قال: سمعت ثابتاً البناني يقول: لا يسمى الرجل أبدا عابدًا وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان: الصوم والصلاة ؛ لأنهما من لحمه ودمه. (سير أعلام النبلاء).

## فوائد لغوية

التحسس والتجسس

التحسس: تتبع أخبار الناس بالخير «أَذْهَبُوا فَتَحَسَّوُا فَتَحَسَّوُا فَتَحَسَّوُا فَتَحَسَّوُا فَيَحْسَرُوا (يوسف،٨٧) التَجَسُس: معرفة أسرار الناس بالشر (ولا تجسسوا).

#### خلق حسن فالزمه

عن الأحنف بن قيس قال: "لا أغتاب جليسي إذا قام من عندي، ولا أدخل في أمر قوم لم يدخلوني معهم" (الزهد لأحمد بن حنبل).

#### خلق سيئ فاتركه

قال رجل لآخر؛ بلغني عنك أمر قبيح، فقال: يا هذا، إنّ صحبة الأشرار ربما أورثت سوء ظن بالأخيار. (عيون الأخبار)

# دراسات شرعية أثر السياق في فهم النص

تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد،

في الحلقة السابقة ذكرنا أدلة الجمهور القائلين بوقوع الطلاق أثناء الحيض، وأدلة المخالفين لهم القائلين بعدم وقوعه، وفي هذه الحلقة- بإذن الله- ننظر في هذه الأدلة وكيفية توجيهها .

متولي البراجيلي

#### أولا: أدلة الجمهور:

١- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه: مره فليراجعها. (متفق عليه) والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق.

وقد رد المخالفون على هذا الدليل، بأن المراجعة لفظ مشترك له معان كثيرة غير معنى الإمساك والإعادة بعد الطلاق.

يقول ابن القيم: فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاثة معان:

أحدها: ابتداء النكاح، كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُ لُدُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ

حُدُودُ اللهِ » (البقرة: ٢٣٠).

ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلِّق ها هنا هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ. وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كانا عليها أولاً، كقوله لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلامًا خصه به دون ولده: ردّه.

ثم قال ابن القيم؛ ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع، فنهاه عن ذلك،

ورد البيع. وليس هذا الرد مستلزمًا لصحة البيع، فإنه بيع باطل، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كانا، وهذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. (زاد المعاد لابن القيم: ٢٠٨/٥).

وحمل بعض المخالفين المراجعة على معناها اللغوي كابن حزم وغيره، وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقًا. (انظر فتح الباري لابن حجر:

قال ابن تيمية رحمه الله؛ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: «مره فليراجعها». مما تنازع العلماء فيه في مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه طائضة من العلماء أن الطلاق قد لزمه، فأمره أن يرتجعها ثم يطلقها في الطهر إن شاء... وفهم طائفة أخرى أن الطلاق لم يقع، ولكنه لما فارقها ببدنه كما جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها بيدنه واعتزلته بيدنها، فقال لعمر: مره

فليراجعها، ولم يقل فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين، أى ترجع إليه ببدنها فيجتمعان كما كانا... بل قالوا لأنه لم يأمر البن عمر بالإشهاد على الرجعة، كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالاستشهاد، ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحدًا بالرجعة عقيب الطلاق، بل قال: « فَإِذَا بِالرجعة عقيب الطلاق، بل قال: « فَإِذَا بِالْرَحِعة عقيب الطلاق، بل قال: « فَإِذَا بِالْرَحِعة عقيب الطلاق، بل قال: « فَإِذَا بِالْرَحِعة عقيب الطلاق، بل قال: « فَإِذَا الطلاق، ٢٠ (الظلاق، ٢٠) (انظر:

ويرد عليه أن الإشهاد ليس شرطًا لصحة الرجعة، فقد ذهب الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب، وهذا القول مروي عن ابن مسعود، وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فمن راجع امرأته ولم يشهد صحت الرجعة لأن الإشهاد مستحب. وذهب الشافعي في القديم من المذهب وأحمد في الرواية الثانية بأن الإشهاد على الرجعة واجب، وقال النووي: إن الإشهاد على الرجعة ليس شرطًا ولا واجبًا في الأظهر. (انظر: المواعة الفقهية ١١٤/١١٣/١٤).

٢- تصريح ابن عمر لسعيد بن جبير:
 حُسِبَتْ عليَّ تطليقة. (صحيح البخاري).

وهذا نص صريح عن ابن عمر غير قابل لتأويله، والنظر إليه يكون من جهتين،

الجهة الأولى: صحة الحديث. الجهة الثانية: على من يعود الفعل المبنى للمجهول في قول ابن عمر: حسبت عليّ تطليقة.

أما من ناحية الجهة الأولى: فالحديث في صحيح البخاري أخرجه بسند متصل لسس معلقًا- فلا مجال للغمز فيه. وراوي الحديث عن ابن عمر وهو سعيد بن جبير من أجلاء علماء التابعين، فهو ليس راويًا فقط ولكنه أحد أعلام الإسلام وكبار علمائه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. (سير أعلام النيلاء للذهبي ٢٥٥/٤).

فلا مجال للكلام عن تفرد سعيد بن جبير مع ضبطه وفقهه وعدم مخالفته للروايات الأخرى التي وردت عن ابن عمر إلا رواية أبي الزبير (وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله) فمن الجهة الأولى- جهة صحة الحديث- لا مجال لرد الحديث.

الجهة الثانية: وهي على من يعود الضمير في الفعل المبني للمجهول «حسبت» فبالسبر والتقسيم البدائل ثلاثة في احتساب طلقة ابن عمر، هي:

١- أن الذي حسبها هو ابن عمر نفسه.
 ٢- أن الذي حسبها هو عمر رضى الله عنه.

١- النالذي حسبها هو عمر رضي الله عله. ٣- أن من حسبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نأتى للبديل الأول بأن الذي حسبها هو ابن عمر رضى الله عنهما، وهذا بعيد، لأنه لو أراد الكلام عن نفسه وفعله، لقال: حسبتها تطليقة، ونسب الفعل إلى نفسه، أما البديل الثاني: أن الذي حسبها هو أبوه عمر رضي الله عنه، وهذا أيضاً بعيد، لأن عمر رضى الله عنه ذهب يستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وقع من ابنه، فهل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فيقوم هو بإفتاء ابنه؟ هذا في غاية البعد فلماذا إذن رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالزمان زمان تشريع والنبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه المسألة. وهذا أمر - الطلاق في الحيض - مما تعم به البلوي وسينتشر بين الناس، فهل يترك بلا توجيه، والله تعالى يعلم ما سيكون من أحوال الناس. وهو يكل شيء عليم. فلم يبق بين أيدينا إلا البديل الثالث - وهو الصواب- أن الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم-كما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

وأجاب الحافظ ابن حجر عن قول ابن حزم: حسبت عليَّ تطليقة. بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعقب بأنه مثل قول الصحابي: أمرنا في عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم بكذا، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بعض الشراح، وعندي أنه لا ينبغى أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحًا، وليس ذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه تطليقة، كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدًا جدًّا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتوهم أن ابن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه ... (فتح الباري للحافظ ابن حجر ۹/۳۵۳).

فمن الجهة الثانية: يستبعد قول من قال إن الحاسب للطلاق ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣- قول ابن عمر ليونس بن جبير عندما سأله: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أو إن عجز واستحمق. (متفق عليه).

وفى «مسند أحمد» رواية أتم، وفى أولها أنه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض... وفيه: فقال مُرهُ فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبُل عدتها، وفى قبُل طهرها قال: قلت لابن عمر: أفتَحْتَسِبُ طلاقها ذلك طلاقا؛ قال: نعم أرأيت إن عجز واستحمق؟ وأخرجه مسلم من وجه آخر عن طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك وفى رواية له فقلت: أفتُحْتَسَبُ عليه... قوله: فمه، أصله: فما، وهو استفهام فيه اكتفاء، أي فما يكون إن لم تحتسب. ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر، أي كف عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق

بذلك. قال ابن عبد البر؛ قول ابن عمر؛ فمه معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها إذ إنكارًا لقول السائل؛ أيعتد بها، فكأنه قال؛ وهل من ذلك بُدٌ ؟ وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق، أي إن عجز عن فرض فلم يقمه، أو استحمق فلم يأت به، أيكون ذلك عذرًا له، وقال الخطابي؛ يأت به، أيكون ذلك عذرًا له، وقال الخطابي؛ يأ الكلام حذف، أي أرأيت إن عجز واستحمق أي أرأيت إن عجز واستحمق أي أرأيت إن عجز واستحمق نقل الجواب لدلالة الكلام عليه. ثم وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. ثم نقل الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم توجيهًا آخر للحديث، وهو؛ أنه فعل فعلا تصيره أحمق عاجزًا فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه أو حمقه. (انظر: فتح الباري).

قلتُ: وإن كان التوجيه الأول للحديث-أرجح – من حيث السياق إلا أن النص هكذا ليس صريحًا لكل من المؤيدين والمعارضين.

أورد الحافظ ابن حجر في « الفتح « أورد الحافظ ابن حجر في « الفتح ان ابن وهب أخرج في مسنده عن ابن أبى ذئب أن نافعًا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهي واحدة.

قال ابن أبى ذئب وحدثنى حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالًا يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. (ابن أبى ذئب الذي عليه مدار بن المغيرة ثقة فقيه فاضل. تقريب التهذيب بن المغيرة ثقة فقيه فاضل. تقريب التهذيب مرم، فأجابه بأن قوله: هي واحدة، لعله وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع فائزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع

0 0

بالاحتمال. ثم أورد الحافظ عن الدارقطني بسنده.... فقال عمريا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم ورجاله إلى شعبة (راوي الحديث) ثقات، وأورده عنه أيضًا بسنده عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً قال: إني طلقت امرأتي البتة (طلاقًا نهائيًّا) وهي حائض، فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع به اه رأتك، وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي. (انظر: فتح الباري ٣٥٣/٩).

قلتُ: في كلام ابن حزم (هي واحدة) لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعنى مدرجة، والمدرج: هو زيادة لفظ في الحديث من كلام أحد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن حزم « لعله « يفيد عدم تحققه من أن هذه المقولة مدرجة في الحديث، وكما هو معلوم فإن الأصل عدم الإدراج إلا ببينة على ذلك، قال في «تدريب الراوي»: وكله، أي الإدراج حرام بإجماع أهل الحديث والفقه وعبارة ابن السمعاني وغيره: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين، ثم قال السيوطى: إن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة. (انظر: تدريب الراوي للسيوطي ٣٢٢/١). وأورد الشيخ الألباني طرق الحديث ورواياته، ثم أورد كلام ابن القيم عن قوله: (وهي واحدة) «فلعمر الله، لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمت عليها شيئًا ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبي ذئب، أو تافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كالرمه، ويشهد به عليه، ونرتب عليه الأحكام، ويقال هذا من عند

الله بالوهم والاحتمال».. قلت (الألباني): وفي هذا الكلام صواب وخطأ أما الصواب اعترافه بكون هذه اللفظة نصًا في المسألة يجب التسليم بها والمصير إليها لو صحت. وأما الخطأ فهو تشككه في صحتها، ورده لها بدعوى أنه لا يدري أقالها ابن وهب من عنده... وهذا شيء عجيب من مثله، لأن المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها، وأنه لا يجوز ردها بالاحتمالات والتشكيك، وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة، ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم أن يرد حديثه (فردها على ولم يرما شيئًا) بمثل الشك الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير، ونحو ذلك من الشكوك، وقد فعل ذلك بعض المتقدمين وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وكل ذلك مخالف للمنهج العلمي المجرد عن الانتصار لشيء سوى الحق. على أن ابن وهب لم يتفرد بإخراج الحديث بل تابعه الطيالسي فقال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فجعله واحدة وتابعه أيضًا يزيد بن هارون؛ أخبرنا ابن أبي ذئب (كما عند الدارقطني) وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة. (أخرجه الدارقطني). وتابع نافعًا الشعبي بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: لم يحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة. وهو صحيح السند. يقول الأثباني: وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله عليه، وظني أنه لو وقف عليها التبدل الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. (انظر: ارواء الغليل ٧/١٤٤ - ١٣٥).

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

الوجا



# ألقاب أهل السنة عند خصومهم من أهل البدع

#### باب العقيدة

الحلقة الأولى

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد،

قمن الأساليب التي استعملها أهل البدع والضلال- في القديم والحديث- لجذب الناس إليهم. وتحبيبهم فيما هم عليه من البدع، وصرفهم وتنفيرهم عن معتقد أهل السنة والجماعة، هو وصفهم لأهل السنة بأشياء ينفر عنها كثير من الناس؛ لأنهم يريدون أن ينفروا الناس عن أهل السنة، فيأتون بألفاظ يشنعوا بها عليهم، ويتكلمون بحقهم فيها.

د . عبد الله شاكر

اعداد/

#### فالمبتدعة يُسيئون إلى أهل السنة في القديم والحديث:

يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى:
وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء
شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون
بذلك الطعن عليهم، والإزراء بهم عند السفهاء
والجهال، فكل فرقة أو طائفة مخالفة لأهل
السنة والجماعة، تذكرهم بلقب أو أكثر، وربما
اتفقت طائفتان أو أكثر على نبز أهل السنة
ببعض الألقاب، حتى أصبح من أبرز علامات
أهل البدع وأظهر ما يميزهم، هو الوقيعة في
أهل السنة. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله
تبارك وتعالى، وعلامة أهل البدع الوقيعة في
قبارك وتعالى، وعلامة أهل البدع الوقيعة في

وقد عد العلماء (كشيخ الإسلام ابن تيمية) وقوع هذا الأمر- ألا وهو نبز أهل البدع والأهواء لأهل السنة والجماعة بالألقاب الشنيعة- من علامات الإرث الصحيح، والمتابعة التامة، فإن مشركي مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن الهدى والنور الذي جاء به، كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء قبيحة، فتارة كانوا يسمونه

مجنونًا، وتارة ساحرًا، وتارة شاعرًا، وتارة كاهنًا، وتارة كاهنًا، وتارة مفتريًا، وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان بريئًا من هذه الأسماء والألقاب. (الفتوى الحموية).

ولم يسلم أتباعه صلى الله عليه وسلم من بعده من هذه المسبة والافتراء والبُهتان، فكل من سارعلى هديه واستن بسنته، نال نصيبًا من الرمي بالباطل، والاتهام بشتى التهم والألقاب الشنيعة من أتباع أهل الباطل والأهواء، ويصرف الله الأذى عن أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ويحميهم من كل تهمة باطلة، وافتراء جائر، وقب قبيح، فأهل السنة ليس لهم إلا اسم واحد، وهذه الأوصاف لا تنظبق عليهم، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي أوصاف مخالفيهم من أهل الفرقة والأهواء، وقديمًا قيل: «رَمتني من أهل الفرقة والأهواء، وقديمًا قيل: «رَمتني بدائها وإنسلت».

ِ فَكُلُّ مَنْ نَبَزَ اهْلَ السُّنَّةِ بِاسْمِ اوْ لَقْبِ، وَكَانَ هَذَا اللَّقْبُ بَاطِلاً، فَهُوَ احَقُّ بِهُ وَاوْلَى.

#### نبز أهَل السنة بلقب مشبَّهة والرد عليهم؛

هذا اللقب- لقب مشبهة- من أشنع الألقاب التي نبزهم بها مخالفوهم في باب الأسماء والصفات من الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة،

وذلك أن أهل السنة والأثر يصفون الله عز وجل بكل ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، ولا تأويل، ولا تشبيه، ولا تمثيل.

أهل السنسة والجماعة من أشد

الناس مقتا للمشبهة والتشبيه!

بما قام في قلوبهم من جلال

الخاليق وعظمته، مع اثباتهم

صفات الجيلال والكميال التي

ثبتت لله عز وجل.

فأما الجهمية: فإن من أهم وأقدم ما وصل إلينا من النصوص التي تُشير إلى نبزهم أهل السنة والأثر بلقب مشبهة، ما رواه الإمام اللالكائي عن إسحاق بن راهويه، قال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل

الجماعة وما أولعوا به من الكذب، أنهم مشبهة. وما أورده الإمام أحمد بن حنبل في كتابه القيم؛ (الرد على الجهمية والزنادقة) عن الجهمي؛ أن الجهم زعم أن من وصف الله بشيء مما وصف الله - تبارك وتعالى - به نفسه في كتابه، أو حَدَّث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وكان من المشبهة. وكذلك قول أبي حاتم؛ وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة.

وأما المعتزلة، فنجد أن المعتزلة هم ورثة الجهمية، ورثوا عنهم القول بنفي الصفات، ونبز من أثبتها بالتشبيه، فهذا أبو موسى المردار- والذي يعد من علماء المعتزلة، ومقدميهم- ينقل عنه الخياط؛ أنه كان يزعم أن من قال؛ إن الله يُرى بالأبصار على أي وجه قال، فمشبه لله بخلقه، والمشبه عنده كافر، ومعلوم؛ أن من أصول مذهب أهل السنة إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة.

والإمام الرازي-رحمه الله- يذكر أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين، قال: وهذا خطأ منهم، فإنهم منزَّهون في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل.

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله
ا أن جُلَّ المعتزلة تُدخل عامة الأئمة وذلك
من أمثال مالك وأصحابه، والثوري وأصحابه،
والأوزاعي وأصحابه، والشافعي وأحمد
وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد

وغيرهم، في قسم المشبهة. وأما الأشاعرة: فإنهم لما كانوا لا يثبتون إلا بعض الصفات، ويؤولون البعض الآخر، فقد نبزوا من يثبت لله جميع ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالتشبيه.

فقد أثبت الأشاعرة سبع صفات فقط سموها صفات المعاني- وهي الصفات التي دل عليها العقل والشرع كما قالوا-وذلك مثل: الحياة، والعلم،

والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. أما الصفات الخبرية التي لا مجال للعقل فيها، والتي دلنا عليها النقل الصحيح عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهم يؤولونها، وبالتالي لله أولوها وصرَفُوها عن ظاهرها المراد واللائق بها لله عز وجل زعموا، أن من أطلقها في جانب رب العالمين (سبحانه)، يكون مشبها.

بعض أقوال الأشاعرة الذين وصفوا أهل السنة بهذا اللقب- ألا وهو مشبهة- يقول الجويني-رحمه الله-:

واعلموا أن مذهب أهل الهحق: أن الرب سبحانه يتقدس عن شغل حيز، ويتنزه عن الاختصاص بجهة، هكذا قال. وذهب المشبهة؛ إلى أنه- تعالى عن قولهم- مختص بجهة فوق ومن خلال هذا العرض لهذه النماذج من أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة التي وصموا فيها أهل السنة بالتشبيه؛ يتضح لنا أن القوم يعدون إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، وكل من أثبتها مشبها، والحق: أن أهل السنة لم يزيدوا في هذا الباب على أن قالوا كما قال ربهم وخالقهم عن نفسه: ﴿ أَنِسُ كَمِنْهِ السّورى: ١١).

فأثبتوا لله تعالى على ضَوْء هذه الآية ما أثبت

الله عز وجل لنفسه من الصفات، مع قطعهم

بنفى الشابهة والماثلة بين صفاته وبين صفات

and the same of a circle

المخلوقات، فهم يصفون الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

أحدث أهبل الأهبواء والبدع

والخلاف أسمساء قبيحة شنيعة

يسمون بها أهل السنة،

يريدون بذلك الطعن عليهم،

والإزراء بهم عنب السفهاء

والجال.

والمشبهة هم الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه، كما قال الإمام إسحاق بن راهويه-رحمه الله-: إنما يكون التشبيه لو قيل: يد كيد، وسمع كسمع، أما إذا قيل: يد وسمع تليق بعظمة الباري وجلاله من غير مشابهة أو مماثلة ليد وسمع المخلوق

اللائق بعجزه وافتقاره، فلا يعد ذلك تشبيهًا. وأهل السنة والجماعة من أشد الناس مَفْتًا للمشبهة والتشبيه؛ بما قام في قلوبهم من جلال الخالق وعظمته، مع إثباتهم صفات الجلال

والكمال التي ثبتت لله عزوجل.

وقال إسحاق بن راهويه؛ مَن وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله، فهو كافر بالله العظيم.

#### نبز أهل السنة بلقب مجبرة، والرد عليهم:

هذا اللقب- ألا وهو لقب مجبرة- نبزهم به
المعتزلة والقدرية؛ وذلك لأن أهل السنة والأثر
يقولون: كل شيء بقدر الله، وأن ما شاء الله كان
وما لم يشأ لم يكن. وهذا القول عند القدرية
جبر؛ لأنهم يرون أن أفعال العباد هم المُحدثُون
لها، وليست مخلوقة لله، وأن أفعال الشر من
الكفر والمعاصي تقع من العبد، وهو المحدث لها
من غير إرادة من الله، ولا تقدير لها، وكل من قال،
إنها تقع بإرادة الله وقضائه وقدره، عَدُوه جَبْريًا.

وقد نقل الخياط المعتزلي عن أبي موسى المردار: أن من وصف الله بأنه يقضي المعاصي على عباده، ويقدرها، فَمُسَفُهُ لله في فعله، والمسفه لله كافر به، والشاك في قول المشبهة والمجبر فلا يدرى أحق قوله أم باطل؟ كافر بالله أبضًا!

تُأَملوا إلى أين وصل هذا الرجل، حيث عَدَّ الشك في قول المشبه كذلك كفرًا أيضًا، وأن المشاك كافر.

نبر أهل السنة بالقاب؛ نقصائية، مُخالفة، شكَّاك؛

هذه الألقاب الثلاثة أيضًا-المبتدعة- نبزوا بها أهل السنة والجماعة؛ وذلك لأن المرجئة-على اختلاف طوائفهم- يَرَوْنَ؛ أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، إذ الإيمان عند بعضهم المعرفة فقط، وعند فريق آخر النطق باللسان فقط، وعند أمثلهم هو اعتقاد بالقلب ونطقٌ باللسان.

وقد قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يجوز الاستثناء فيه، يزيد ولا ينقص، ولا يجوز الاستثناء فيه، فليس للمرء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، وإنما يقطع بإيمانه، وقال بزيادته أدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وقال بزيادته ونقصانه، وجوَّز الاستثناء فيه، مخالفًا، ومن ثم نبزوا أهل السنة والجماعة بالألقاب القبيحة، فقالوا: نقصانية؛ لقولهم: إن الإيمان يزيد وينقص.

تأمل كيف اشتقوا أسماء باطلة، وأطلقوها على أهل السنة والجماعة من معتقد صحيح عليه أهل السنة والجماعة، فأهل السنة لما قالوا: إن الإيمان يزيد وينقص سموهم نقصانية؛ لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه، وسموهم أيضًا مخالفة؛ لأنهم خالفوا مذهبهم، وقالوا عنهم أيضًا بأنهم شُكاك؛ لأنهم يستثنون في الإيمان.

وقد روى الإمام اللالكائي عن أبي حاتم، أنه قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية.

وقال الإمام أحمد في كتاب (السنة): وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء قبيحة شنيعة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك الطعن عليهم، والإزراء بهم عند السفهاء والجُهال، فأما المرجئة فيسمون أهل السنة شُكاكًا.

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمن.

# قصة نزول عيسى (عليه السلام) في آخر الزمان

## مقتل الدجال (٢)



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فنتابع معك أيها القارئ الكريم استخلاص الحقائق الإيمانية والفوائد العلمية من أحاديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ونقف معك على حدث من أهم الأحداث في مسيرة مسيح الحق، ألا وهو قتله لمسيح الضلال.

عبد الرزاق السيد عيد

/31JE! /

#### خامسًا: مقتل المسيح الدجال:

لا شك أن مقبل المسيح الدجال هوقتل لأعظم فتنة تقع على الأرض، فإغلاق لأخطر باب من أبواب الشر، وقد ثبت بالأحاديث العظيمة سيقوم بها المسيح عليه السيلام بعد نزوله إلى الأرض وسيجعل المولى عن وجل نهاية الدجال على يديه، ونذكر ببعض الأحاديث الصحيحة التي سجلت هذا الحدث العظيم؛

روى الشيخان وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«ينزل عيسى ابن مريم، فإذا

رآه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة، فيقتل الدجال ويضرق اليهود فيقتلون، حتى إن الحجر يقول: يا عبد الله السلم، هذا يهودي فتعال فاقتله». وعند البخاري وأحمد- رحمهما الله- من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض حديثه عن الدجال: «... وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرمين وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين فيبت المقدس فينزلون زلزالا شديدا فیصیح عیسی ابن مریم فيهم، فيهزمه الله وجنوده..» من اليهود وغيرهم.

وفي حديث أبي أمامة

الطويل الندي وصححه الألباني، وأضساف إليه ما صح من طرق أخرى، قال صلى الله عليه وسلم: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم فرجع ذلك الإمام ليتقدم عيسى فيضع عیسی یده بین کتفیه ثم يقول تقدم فصل فيصلى بهم إمامهم، ثم يأتي الدجال جبل إيلياء فيحاصر عصابة من المسلمين. إلى أن قال عليه السلام: فيذهب عيسى بحريته نحو الدجال فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يدوب الملح في الماء فلو تركه لانزاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريه دمه على حريته فيدركه عند

باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود ويُسلط عليهم المسلمون فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجرولا شجر، ولا حائط، ولا دابة، إلا الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورائي فتعالى

ونحن بعون الله نستخلص مما سبق ومن الأحاديث التي وردت بعض الفوائد المجملة ثم نقف مع بعضها وقفات للتأمل:

فاقتله».

أولاً: بعض الفوائد إجمالاً:

١- يتزامن نـزول عيسى
 عليه السلام مع المهدي ومع
 الدجال.

٢- يصلي عيسى عليه السلام خلف الهدي ليؤكد تبعيته لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.

٣- القدس وأكناف بيت المقدس سبتكون مسرحًا لأحداث النهاية وسيكون القدس وما حولها مقرًا للخلافة الإسلامية آنذاك.

3- يخرج الدجال أول ما يخرج من جهة المشرق وبالتحديد من يهودية أضبهان وسيتبعه سبعون ألفًا من يهودها وسيتبعه كذلك كثير من النساء والدهماء من الناس.

٥- يعيث الدجال في الأرض فسادًا ويذهب يمينًا

يخرج الدجال أول ما يخرج من جهة المشرق

وبالتحديث من يهودية أصبهان وسيتبعث سبعون

ألفا من يهودها.

66

وشمالاً وتمنعه الملائكة من دخول مكة والمدينة فيتحول إلى الشام حيث يلقى حتفه هناك بعد حصاره للمسلمين

هناك. ٦- يجعل الله سبحانه وتعالى خلاص العباد والبلاد من شير الدجال على يد عيسى ابن مريم عليهما السلام.

ثانيًا: هنا نناقش قضية انتقال الخلافة الإسلامية إلى أرض الشام وما يترتب عليها من أمور.

- لقد دلّت الأحاديث الصحيحة والصريحة على انتقال الخلافة إلى بيت المقدس، نورد منها ما يلي:

وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس عليه وسلم يده على رأس ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه على

رأسك». (أخرجه أحمد وصححه الأثباني في صحيح أبي داود (٥٢١٠).

ومنها: ما رواه معاد بن جبيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: «عمران بیت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج اللحمة، وخروج اللحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال». ثم ضرب بيده على فخذي أو منكبي، ثم قال: «إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد». رواه أبو داود، وحسنه الأثباني برقم (٣٦٠٩). والشاهد معنا من الحديث قوله: «عمران بيت المقدس خراب يـ ثرب». وهو إشسارة إلى انتقال الخلافة الى بيت المقدس، ومن الأحاديث التي تشير إلى أن بيت المقدس وأكنافه سيكون مكانا للملاحم آخر الزمان وأن الطائفة المقاتلة هناك هم أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة؛

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رضي الله عليه رسول الله على الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال». (رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني برقم؛

ومنها حديث أبي أمامة

رضي الله عنه قال: قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تـزال طائفة من أمتى على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك». قالوا: أين هم يا رسول الله ؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. (المسند: ٧٦٩/٥ وقال الهيثمي: رحاله ثقات).

ومنها: ما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى فيقول أميرهم: تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة». (رواه أحمد ومسلم).

وهده الخلافة التي ستكون ببيت المقدسي هي التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم وبشربها في قوله: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شياء أن يرفعها ثم تكون مُلكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شياء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا حبريًا فتكون ما شاء الله أن تكون،

نحن على يقين من وعد الله ووعبد رسوله صلبي الله عليه وسلم، ونعلم أن الله يغرس لدينه غرشا يستخدمهم لنصرة

دينه وقتما شاء وكيفما شاء.

ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، شم سكت». (أخرجه الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير والطيالسي والبزار والطبراني في الأوسط، وصححه الحافظ العراقي والألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٤)).

فهذا بيان نبوي كريم لراحل الحكم في الدولة الإسلامية فيما مضى وما يستقبل من الزمان، وقد مرت المراحل الأولى (النبوة) ثم الخلافة الراشيدة على منهاج النبوة، كما مرَّت كذلك مرحلة الملك العاض، الذي بدأ مع دولة بني أمية، ونحن الآن في مرحلة الحكم الجبري والتى سيرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، فالأمركله لله، يرفع ويخفض، يؤتى الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ثم تأتي مرحلة الخلافة الراشدة التي وعد بها النبي صلى الله عليه

وسلم وسكت بعدها، مما يشير إلى أن خلافة راشدة لا بد أن تقع في آخر الزمان وعاصمتها القدس

تنبيه وبيان:

نحن لا نستطيع إسقاط الأحاديث السابقة على طائفة بعينها، ولا أشخاص بأعينهم، كما هو منهج السلف الصالح، وإنما تفسير هذه الأحاديث هو وقوعها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن على يقين من وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله بغرس لدينه غرسًا يستخدمهم لنصرة دينه وقتما شاء وكيفما شاء، قال الله تعالى: « يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن نُرْتَكَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُومٍ نُحِبُهُمْ وَنُحِبُونَهُۥ أَذِلَهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزُّةِ عَلَى ٱلْكَلفرينَ يُعِلَهدُونَ في سَبِيلِ أَللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِيرً ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيدٌ اللَّائدة:٥٤)، وقال تعالى: «وَإِن تَنَوَلُواْ يَسَنَيْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ » (محمد ۲۸۰)، فاذا كان هذا الخطاب قد وُجِّه للصحابة في المقام الأول، وهم على مكانتهم العظيمة من الجهاد والعمل فنحن أولى بذلك منهم، أقصد أننا أولى بهذا اللوم والتحذير من الصحابة الكرام، وعمومًا فالعبرة ليست بخصوص السبب ولكن يعموم اللفظ، فهذا التوجيه للصحابة رضى الله عنهم ولن

يأتي بعدهم إلى ما شاء الله. هذا التنبيه، أما البيان: فإن الأحاديث الشريفة التي تشير إلى انتقال الخلافة إلى بيت المقدس تدل على حتمية زوال دولة إسرائيل الحالية، وأن محاولاتهم لاستعادة هيكلهم المزعوم، وحكم العالم من القدس ستذهب هباء منثورًا، بقدرة القوى القاهر-سيحانه وتعالى- أما ما جاء في الأحاديث من قتال لليهود بعد مقتل الدجال فهذا قتال للذين جاءوا خلف الدجال من أصبهان ومن غيرها مما تبقى من اليهود بعد زوال

دولتهم الحالية بإذن الله.

نحن وهم: يقول عبد
العزيز مصطفى في كتابه وقبل
أن نهدم الأقصى»: إن اليهود
والنصارى بين أيديهم أخبار
غير موثوقة، وتفسيرات غير
مأمونة، وعقائد مضطربة
تزيدها التأويلات اضطرابا

"

لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض، انتظارًا منهم لخروج المهدي،

أو نزول عيسي عليهما السلام.

66

الأصول والضروع يستحيل معها الجمع بين الأقوال، ومع ذلك فهم جعلوا هذه الأخبار وتلك النبوءات مسارًا يسيرون على ضوئه خلال أحقاب طويلة). اهـ.

فماذا فعلنا نحن، ونحن نحمل الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونرى أمام أعيننا يع كل يوم محاولات اليهود لاختراق المسجد الأقصى، واقتحامه، وإرهاب القائمين، والعاكفين فيه، وتخريبه،

تمهيدًا لهدمه- لا مكنهم الله من ذلك- هل ننتظر المهدي أو عيسى ليقوم بذلك؟ إ

يقول العلامة الألباني رحمه الله: «لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض، انتظارًا منهم لخروج المهدي، أو نزول عيسى عليهما السلام، يأسًا منهم، أو توهمًا أن ذلك غير ممكن قبلهما فإن هذا توهم باطل ويأس عاطل». اهـ. باطل ويأس عاطل». اهـ. (قصة المسيح الدجال ص٣٦).

أخي الكريم: أختم معك هذه الوقفة بسؤالين: الأول: لماذا إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة حتمية? والثاني: هل ستكون الخلافة هذه قبل المهدي أم ستكون مع ظهوره؟ ونجيب على هذين السؤالين في اللقاء القادم إن شاء الله، استودعكم الله الذي عليكم ورحمة الله وبركاته.

# A SE

#### تهنئة واجبة

حصلت الباحثة / وسام سمير محمود الزحلان على درجة الماجستير بتقدير عام إمتياز مع مرتبة الشرف من كلية التربية جامعة عين شمس قسم الصحة النفسية في رسالة بعنوان: (المناخ المدرسي وعلاقته بالهوية الثقافية ) تحت اشراف أ.د/سميرة محمد شند ، د/طه ربيع طه وأسرة تحرير مجلة التوحيد يتقدمون بخالص التهاني للباحثة متمنين لها دوام التوفيق.



## تاريخ إدخال حجرات النبي (صلى الله عليه وسلم) في مسجده

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.

فقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى حجرات نسائه؛ لكل زوجة حجرة

من قطعتين؛ غرفة من الطين تفتح على فناء من الجريد المستور بكساء الشُّعر، وبينا كيف كانت محتويات هذه الحجرات، والحياة الزاهدة المتواضعة لنبي الله تعالى في تلك الحجرات التي بناها كلها

خارج مسجده، حتى خرج من الدنيا،

جمال عبد الرحمن

اعداد/

وكان قد أخير بعض أصحابه أنه ما من نبي يموت إلا قبر ودُفن حيث مات، فكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في حجرته حجرة أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها ، وعليه فقد كان قبره في بيته في خارج مسجده. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر كثيرًا من الخلط بين القبور والساجد، فلا يبني قبرية مسجد، ولا يبنى مسجد على قبر أيًا كان صاحب القبر؛ فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعيد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وَقَالَ: «لا تَجِعُلُوا قَبْرِي عِيدًا». وقيل الحديث عن ملابسات إدخال الحجرات بما فيها القبر داخل السبجد؛ نشير بعض الإشبارات عن وفاته صلى الله alus embs.

وفاة النبي صلي الله عليه وسلم ذكر الشيخان في الصحيحين

من حَديث عُمَرَ بن الْخَطَّاب رضى الله عنه أنَّهُ قَالَ: نَزُلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴾ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينُكُمْ وأتممت عليكم نغمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يَوْمُ الْحِمْعَة وَرُسُولُ اللَّهُ صلى اللَّهُ عليهُ وسلم وَاقْفُ بِعَرُفُهُ قَالَ ابِنَ كَثَيْرِ رحمه اللُّهُ: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقٍ جَيِّدٍ: أَنَّ عُمْرَ بْنَ الخطاب حينُ نُزَلْتُ هَذه الآيـة بكي، فَقَيلُ: مَا يُنكيكُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدُ الْكُمَالِ إِلاَّ النَّقْصَانُ. وَكَأْنُهُ اسْتَشْعُرَ وَهَاةً النُّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم. وَقَدْ أَشَارَ عَلَيْهِ السَّالَامِ إِلَى ذَلِكَ فَيمَا رُوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدَيِثَ جَابِرٍ، أَنْ رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّهُ عليهُ وُسلم وُقَفَ عِنْدَ جَمْرَة الْعَقَبَة وَقَالُ لنَا: ﴿ خُذُوا عَنْي مَنَاسِكُكُمْ، فَلَعَلَى لا أحُجُّ بَعْدُ عَامِي هَذَا «. السيرة النبوية لابن كثير (٤٧٧/٤).

(شكوى اثنبي صلى الله عليه وسلم ومرضه الأخير) :

شعر الرسول صلى الله عليه

وسلم بوعكة المرض الذي نزل به أواخر صفر من السنة الحادية عشرة، وبدأت آلامه صداعًا حادًا، عاناه في سكون حتى ثقل عليه الوجع وهو في بيت زوجه ميمونة.. فلم يستطع الخروج. وأذن له نساؤه أن يمرض في بيت عائشة؛ لما رأين من ارتياحه إلى خدمتها له، وذلك في الأسبوع الأخيرمن حياته صلى الله عليه وسلم ، فخرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباس وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم وكان الألم قد أوهى قواه، فلم يستطع مسيرًا. فانتقل بينهما معصوب الرأس، تخط قدماه على الأرض حتى انتهى إلى بيتها. رواه ابن هشام: ۲۲۲/۲ و۲۲۸، وصححه الألباني.

وعندما أحسن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن سورة الحر خفت عن بدنه، استدعى الفضل ابن عمه العباس فقال: «خذ

معصوب الرأس، قال الفضل: فاخذت بيده حتى دخل المسجد، وجلس على المنبر. ثم قال: «ناد في الناس»، فاجتمعوا إليه. قال أنس رضي الله عنه: » خَرَجَ النّبِيُ صلّى الله عَليْه وَسَلَّم وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِه حَاشِيَة بُرْد، قَالَ: فَصَعد رَأْسِه حَاشِيَة بُرْد، قَالَ: فَصَعد الله وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: فَحَمد الله وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: فَوَميكُم بِالأَنصَار، فَإِنَّهُم كَرشي وَيَحْدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: وَمِعيكُم بِالأَنصَار، فَإِنَّهُم كَرشي وَيَحْدَ وَلَا المَنْ مُ لَا الله وَبُحْدَ وَلَا الله وَالْمَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَله وَله وَله وَالله و

قال الغزالي رحمه الله تعالى:

بيدى يا فضل، . وهو موعوك

وكانت ظهيرة تظللها الكآبة، وتغمرها الرقة، اشبرأيت فيها الأعناق إلى الرجل الذي أحيا موات القلوب، وأخرجهم وذرياتهم ونساءهم من الظلمات إلى النور، تطلعت إليه الأعين الحائرة فرأته متعبا. انهزمت العافية في بدنه الجلد أمام سطوة المرض العاتي. وعاد التبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته اللاصق بالسجد لينام في فراش السقام، وهو الذي لم يتعود أن يركن إليه أو يهدأ فيه. وإذا استطاع أن يخرج في فترات قليلة تخف فيها حدّة المرض، فإلى المسجد، ليلقى نظرات أخيرة على الأمة التي صنعها، والرجال الذين أحبهم. فقه السيرة للغزالي (en: YF3).

وفي يوم الأربعاء تحديدًا وقبل الوفاة بخمسة أيام اشتدّت وطأة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتّقدت حرارة العلّة في بدنه. فطلب أن يأتوه بما يتبرد به ... ماء كثير، وقال: «أهريقوا عليّ سبع قرب من آبار شتّى ... ».

## "

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أوصيكُمَ بالأَنْصَار، فَإِنَّهُمْ كَرشَي

وَعَيْبَتِي،).

66

قالت عائشة: فأقعدناه في مخضب (إناء كبير من الخشب) لحفصة، ثم صببنا عليه الماء، حتى طفق يقول: «حسبكم، حسبكم». (مجمع الزوائد(٢١/٩) ورجالة ثقات).

وفي يوم الخميس وقبل الوفاة بأربعة أيام كان صلى الله عليه وسلم لا يزال مع معاناته وشدة مرضه يصلي بالناس في المسجد وقد صلى بهم وهو مريض أحد عشر يوماً، ومجموع أيام مرضه الأخير كان ثلاثة عشر أو أربعة عشريوماً، حتى كان يوم الخميس عشريوماً، حتى كان يوم الخميس الفضل بثت الحارث، قائت: سَمعْتُ الفضل بثت الحارث، قائت: سَمعْتُ الفضل بثت الحارث، قائت: سَمعْتُ الفضل بثنا المارث، قائت: سَمعْتُ الفضل بثنا المارث، قائت: سَمعْتُ الفضل بثنا المارث، قائت: سَمعْتُ الفضل بنا الله عليه وسلم: «يَقْرَأُ الله عليه وسلم: «يَقْرَأُ مَا النّبيّ صَلَى الله عليه وسلم: «يَقْرَأُ مَا النّبيّ صَلَى الله عليه وسلم: «يَقْرَأُ مَا الله عَليه وسلم: «يَقْرَأُ مَا النّبيّ صَلَى الله عَليه وسلم: «يَقْرَأُ مَا الله».

وعند صلاة العشاء من ذلك اليوم الخميس اشتد عليه ثقل المرض فلم يستطع الخروج إلى السحد.

المسجد. عن عائشة قالت: ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالُ: «أَصَلَّى النَّاسُ?» قُلْنَا: لاَّ، هُمْ يَنْتَظُرُونَكَ، قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءُ

قِ الْحَضِٰ (وعاء من حَشَٰ ). فَالَتُ، فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ (ينهض) فَأُغْمَى عَلَيْه، ثُمَّ أَفْاقَ، فَقَالُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ؛ ﴿أَصَلَّى النَّاسُ؟، قُلْنَا؛ لاَّ، وَسَلَّمَ؛ ﴿أَصَلَّى النَّاسُ؟، قُلْنَا؛ لاَّ، هُمْ مَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ الله عَلَيْه ثلاث أو أربع مرات والنَّاسُ عُكُوفَ فَا السَّلامُ لَصَلاتُ العَشَاءِ الأَحْرَةِ، فَلْنَا للله عَلَيْه وَسَلَّمَ النَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّم رَبُولُ أَنْ تُصَلِّي الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْه الله عَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْه الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله وَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْه الله الله الله الله عَلَيْه وَسَلَّم الله وَلَيْه وَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْه وَسَلَّم الله وَلَيْه وَلَه الله الله الله وَلَيْه وَلَاله الله وَلَوْه وَلَاه الله وَلَه وَلَاه وَلَيْه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَيْه وَلَه الله الله عَلَيْه وَلَه الله عَلَيْه وَلَه وَلَه

وعن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم- حين حضره الموت-: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغربها صدره، وما يكاد يفيض بها لسانه . أخرجه ابن ماجه: ١٥٥/٢؛ وأحمد:

البخاري ١٣٨/١).

وفي يوم السبت أو الأحد قبل الوفاة بيوم أو يومين؛ قالت عائشة: ثُمُّ إِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ- والآخر علي- لصَلاة الظهر وأبو بكر يُصلى بالناس، فلمًا رَآهُ أَبُو بَكُر دَهَبَ لَيُتَأْخُرُ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم بأنْ لا يَتَأْخُرُ، قَالَ: أَجُلْسَاني إلى جَنْبِهِ، فَأَجْلُسَاهُ إلى جَنْبِ أَبِي بَكُرٍ، قَالِ: فَجَعَل أَبُو بَكْرِيُصَلَى وَهُوَ يَأْتُم بِصَلاة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والناس بِصَلاَة أبِي بَكُرٍ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قاعدً. صحيح

0.

وبدلك يكون أبو بكر رضي الله عنه صلى بالناس تلك الأيام بدءًا من صلاة العشاء يوم الخميس إلى صلاة فجر يوم الإثنين الذي توقي فيه صلى الله عليه وسلم بمجموع سبع عشرة صلى الله صلى الله عليه وسلم.

#### صحوة الموت ونظرة الوداع

وي يوم الاثنين آخريوم ي حياته صلى الله عليه وسلم : يروي أنسن بن مَالِك رضي الله عنه أنْ السلمينَ بَيْنَا هُمْ فِي صَلاة الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الاثنينِ، وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي لَهُمْ، لَمْ يَفْجَاهُمْ إِلاَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قد «كشف سترحُجْرَة عَائشَة، فَنَظرَ إلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفَ الصَّالَاةِ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحُكَ»، فَنَكَصَ أَبُو بِكُر عَلَى عَقْبَيْهِ لَيُصِلُ الصَّفْ، وَظُنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَة، فَقَالَ أنْسُ: وَهُمَّ الْسُلْمُونَ أَنْ يَفْتَتُدُوا فِي صَلاتهم، فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم، فأشارَ إليهم بيده رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَنْ أَتَمُوا صَلاتَكُمْ ثُمَّ دُخُل الحجْرَةُ وَأَرْخَى السُّثْرَ». صحيح البخاري (۱۲/٦).

ثم لم يأت على النبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة أخرى حتى مات، وفي ضحى هذا اليوم وقبل الوفاة بقليل، كان له صلى الله عليه وسلم آخر لقاء مع فلذة كبده فاطمة رضي الله تعالى

عنها. فماذا دار في ذلك اللقاء؟ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه, عَنْهَا، قَالَتْ، دَعَا النّبِيُ صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ فَاطْمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الّذي فَبض فيه فَسَارَهَا بشَيْء فَبَكَتْ،

غُسُـلُ رسـول صلى الله

عليه وسلم ودفن في

حجرته خارج مسجده.

66

ثُمَّ دُعَاهَا فَسَارَهَا فَضَحكَتْ، قَالَتْ: فَسَالُتُهَا عَنْ ذَلْكَ، فَقَالَتْ قَلِمَا بَعِد : ﴿ سَارَنيَ النَّبِيُّ صَلَّي النَّبِيُّ صَلَّي الله عَلَيْه وَسَلَّم فَاخْبَرَنِي أَنَّهُ يُعْبَضُ فَي وَجَعِه الَّذِي تُوفِيَّ فِيه، فَنَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَتِي قَاخْبَرَنيَ أَنَّي فَيْهُ فَيْهُ، فَنَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَتِي قَاخْبَرَنيَ أَنِّي أَنِي أَنِّي أَنْ أَمْلُ بَيْتِهِ أَتْبُعُهُ فَضَحَكْتُ،.

صحيح البخاري (٢٠٤/٤). فلما رأته فاطمة رضى الله عنها يعانى من دخول الموت عليه قَالَتْ: وَا كَرْبُ أَبِاهُ، فَقَالَ لْهَا: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كُرْبُ بَعْدَ اليَّوْم». صحيح البخاري (١٥/٦). قَالُت عَائشة رضي الله عنها: وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فاضطجع في حجري، ووجدت رسول الله يثقل في حجري. فذهبت أنظر ي وجهه. فإذا نظره قد شخص، وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الحنة. قلت: خيرت فاخترت واللذي بعثك بالحق، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن هشام: ۳۷۱/۲ وصححه

وتـقـول رضيي الله عـنـهـان، ، وَبَـينَ يَدَيْهِ رَكُـوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ هَيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي اَلَاء هَيُمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، يَقُولُ، ﴿لاَ إِلَـهَ إِلاَ اللَّهِ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ،

الألباني.

شُمَّ نُصَبَ يَـدُهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ؛ «فَيَّ الرَّفِيقِ الأَعْلَى» حَتَّى قُبِضَ وَمَّالَثُ يَـدُهُ. صحيح البخاري (١٣/٦).

وكان يقول : «اللَّهُمُ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ». صحِيحَ البِخِارِي (١١/٦).

فَلُمَّا مَاتَ قَالَتْ فاطمة رضي الله عنها: يَا أَبْتَاهُ، أَجَابُ رَبًّا دَعَاهُ، الله عنها: يَا أَبْتَاهُ، أَجَابُ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبْتَاهُ، إلَى جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفْنَ، قَالَتُ فاطمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ: يَا أَنْسُ أَطَابَتُ فَاطمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ: يَا أَنْسُ أَطَابَتُ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَي رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ البخاري

#### (غُسَلُ الرسول صلى الله عليه وسلم ودفته في حجرته خارج مسجده)

عَنْ عَائشَةُ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَا أَرَادُوا غَسُلُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ احْتَلْفُوا فِيلُهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهُ مَا نَـدُرِي كَيْفَ نَصْنَعُ؟ أَنْجَــرُدُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُمَا نُجِرُدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسُلُهُ وَعَلَيْهِ ثيَابُهُ؟ قَالَتْ: فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَرْسَلَ الله عَلَيْهِمُ السِّنَّةُ، حَتَّى وَاللَّهِ مَا من القوم من رُجِل إلا ذقته في صَدْرِهِ نَائِمًا، قَالَتُ، ثُمَّ كُلْمَهُمْ مِنْ نَاحِيَةَ الْبَيْتِ، لا يَـدُرُونَ مَنْ هُوَ، فَقَالَ: « اغْسَلُوا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ ثَيَابُهُ «- قَالَتْ: فَثَارُوا إِلَيْهُ، فَغَسَّلُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُـوَ فِي قميصه يُفاض عَليْه الْمَاءُ وَالسَّدْرُ، وَيُدَلَّكُهُ الرِّجَالُ بالقميص «، وكانت تقول، لو اسْتَقْبُلتُ مِنْ الأَمْرِ مَا اسْتَدُبُرْتِ مَا غَسُّل رُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلمَ إلا نسَاؤهُ. مسند أحمد (۳۳۲/٤٣) واستاده حسن.

TO - Immy Issiems 61 Ectato

وأخرج البخاري (١٢٦٤) ، ومسلم (٩٤١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُفُن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيْ ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.

دَفَنَ الرَّسُولِ وَمَنْ تَولَى دفته وَالصَّلاَةَ عَلَيْه

، فَلَمَا فُرِغَ مِنْ جَهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وُضِعَ فِي سَريره فِي بَيْتِه، وَقَدْ كَانَ الْمُسْلَمُونَ اخْتَلَقُوا يَقِ دَفْنه. فَقَالَ أَيُو بَكِره! إِنِي سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ؛ مَا قَبضَ نَبِي إِلَا دُفْنَ حَيْثُ يَقْبَضَ، فَرُفَعَ فَرَاش رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقْبَضَ، فَرُفَعَ فَرَاش رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الدي تَوُلِكُ عَلَيْه وَسَلَمَ الدي تَوُلَكُ عَلَيْه وَسَلَمَ الدي تَوُلِكُ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْه وَسُلَمُ عَلَيْه وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُولَ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَي

عَنْ أَبِي عَسِيبٍ، أَوْ أَبِي عَسِيمٍ، قَالَ بَهُنِّ إِنَّهُ شَهِدُ الصَّلاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالوا، كيف نصلي عَليْه؟ قال: « ادْخُلُوا أَرْسَالا أَرْسَالا «، قَال: « فكانوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فيُصَلُونُ عَلَيْهِ، ثُمُّ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَابِ الآخُرِ ﴿، قَالَ: ﴿ فَلَمَّا وُضِعَ في أحده صلى الله عَلَيْه وسلم، قَالَ الْغَيْرَةُ، قَدْ بَقَىَ مِنْ رِجُلَيْه شَيْءُ لَمْ يُصْلِحُوهُ، قَالُوا، فَادْخُلُ فَأَصْلِحُهُ، فَدَّخَلَ، وَأَذْخَـلَ يَدُهُ فَمُسَّ قَدُمَيْه، فقال: أهيلوا عَلَي الترابُ، فأَهَالُوا عَلَيْهِ التّرابُ، حَتَّى بُلغ أنصاف سَاقَيْه، ثُمُّ خُرُج، فكَانَ يَقُولُ أَنَا أَخُدُثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ . . مستد أحمد (٣٦٥/٣٤)، وإسناده صحبح ورجاله ثقات رجال الشيخين.

وصيته صلى الله عليه وسلم بخصوص

قده،

عَنْ عَائشَةَ رَضِي الله عنها، قَـالَـتْ: قَـَـالَ رَسُـولُ الله صَلَّى

"

قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة

الفتنة عليه وعلى من بعده من

66

الناس.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي مَرْضِهِ الدي لم يَصَّمُ منهُ «لَعَنَ اللَّه الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اتَّحَدُوا قَيُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٌ ، قَالَتْ: «فَلُوْلاً ذَاكُ أَبْرِزُ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشيَ أَنْ يُتَّخُذُ مُسْجِدًا». صحيح مسلم (۲۷٦/۱)، والبخاري وغيرهما. قال أبو اسحاق الشيرازي المتوفى سنة ٢٧٦هـ، (ويُكره أن يُبنى على القبر مسجداً، 11 روى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إليه وقال: «لا تتخذوا قبري وثنا فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا

والكراهة هنا الشرعية، وهي تعني التحريم؛ كقوله تعالى: «وَكَرْهُ إِلْيُكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ مَا لَا اللهُ وَالْعُصْيَانُ » (الحجرات: ٧).

مخافة الفتنة عليه وعلى من

بعده من الناس . المهذبي

فقة الإمام الشافعي للشيرازي

.(YO9/1)

وقال الألباني رحمه الله: (كثير من الناس نراهم يأتون إلى بعض القبور منسوية

لأنبياء أو صالحين فيدعون عندها وقد يصلون اليها مع مندها وقد يصلون اليها مع والله النبي- صلى الله عليه وآله فسلم- نهى عن ذلك أشد النهي، فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال: «لا تُجعَلُوا قبري عيدًا).». موسوعة الألباني في العقيدة (٤٧/٤).

وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات منه قبل موته بخمس: فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك،.

وهكذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بني حجرات نسائه خارج المسجد، ودُفن صلى الله عليه وسلم عند موته في حجرة أم المؤمنين عائشة، وكانت خارج المسجد، وكان يحذر عليه الصلاة والسلام في مرض موته ما صنع اليهود والنصاري من اتخاذ القبور مساجد، وعقبت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها على تحذيره هذا بأنه لولا خوفه من أن يُتَخذ قيره مسجدًا بقولها: ولولا خوفه من ذلك لأبرز قيره عليه الصلاة والسلام، لكنه دعا الله ألا يكون قبره مكانًا يعتاده الناس حتى يكون وثنا يُعيد.

وظل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خارج المسجد عشرات السنين بعد موته صلى الله عليه وسلم، فكيف دخلت الحجرة بما فيها القبر إلى المسجد، ومتى كان ذلك؟ هذا ما نتحدث عنه في العدد القادم، إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.



# قصة الشاب الأنصاري الذي عاش بعد الموت مع أنسس (رضي الله عنه)

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ ووجدت في كُتب السنة الأصلية وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق:

## علي حشيش

#### اعداد/

#### أولا: المنن:

رُوِيَ عن أنس بن مائك قال:
«عدت شابًا من الأنصار، فما كان
بأسرع من أن مات، فأغمضناه،
ومددنا عليه الثوب.

فقال بعضنا لأمه: احتسبيه.

قائت: وقد مات؟ قلنا: نعم.

قالت: أحـق ما تقولون؟ قلنا:

فمدت يدها إلى السماء، وقالت: اللهم إني آمنت بك وهاجرت إلى رسولك، فإذا أنزلت بي شدة شديدة دعوتك ففرجتها، فأسألك اللهم ألا تحمل عليً هذه المصيبة اليوم.

قال: فانكشف الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا وأكل معنا». اهـ.

أخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي

الدنيا في كتابه «من عاش بعد الموت» (ح١) قال: حدثنا خالد بن خداش بن عجلان المهبلي، وإسماعيل بن بسام قالا: حدثنا صالح المري، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: «عدت شابًا من الأنصار..» القصة.

#### ثالثا: التحقيق

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة آفته صالح الُزّي.

ا- قال الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي في «تهذيب الكمال» (٢٧٨٠/١٠/٩): «صالح بن بشير بن وادع بن أبي بن أبي الأقعس القارئ البصري القاص المعروف بالمري، روى عن ثابت البناني.. وآخرين، وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، وخالد بن خداش.. وأخرين، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وقال البخاري: يقال مات سنة ست وسبعين ومائة، وقال البخاري:

ومائة، ثم قال:

الطيالسي عن يحيى بن معين (١٥٨-٢٣٣هـ): «كان قاصًا وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطلاً». اهـ.

أ- وقال جعفر بن أبى عثمان

قلت: وهذا الخبر الذي جاءت به القصة كما هو مبين آنفًا من التخريج عن ثابت وبتطبيق قول الإمام يحيى بن معين عليه خبر باطل.

ب- وقال صالح بن محمد البغدادي: «كان يقضُ وليس هو شيئًا في الحديث، يروي أحاديث مناكير عن ثابت البنائي». اهد قلت: وهذا القول ينطبق تمام الانطباق على هذا الخبر فيصبح منكرًا أيضًا.

جـ- وقــال إبراهيم بن يعقوب الجـوزجـاني: «كـان قاصًا واهي الحديث». اهـ.

قلت، وبتطبيق هذا القول على

هذا الخبر يصبح واهيًا والقصة واهية.

٢- قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» (١٦٥): «صالح بن بشير: أبو البشر البُري البصري القاص، منكر الحديث».

قلت: هذا المصطلح من الإمام البخاري له معناه: قال الحافظ الذهبي في «الميزان» (٣/٦/١): «نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر فلا تحل الرواية عنه». اهـ.

٣- قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٣٠٠):
 «صالح المُري: متروك الحديث بصري». اهـ.

وهــذا المصطلح من الإمـام النسائي له معناه.

قال الحافظ ابن حجرية ، شرح النخبة ، ( ص ٧٣) ؛ ، كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ، - اهـ .

أ- قال الإمام الحافظ ابن حبان في دالمجروحين (٣٦٧/١): مسالح بن بشير المري كنيته أبو بشر من أهل البصرة، ظهر في رواياته الموضوعات التي يرويها عن الأشبات واستحق الترك عند الاحتجاج .. اهـ.

٥- قال الحافظ ابن عدي في الكامل (٦٠/٤) (٩١٢/٥):

أ- صالح بن بشير أبو بشر المري بصري: حدثنا أبو طالب، سألت أحمد بن حنبل، عن صالح المري قال: "صالح صاحب قصص يقص على الناس، ليس هو صاحب حديث ولا إسناد، ولا

99

الإمام البخاري رحمه الله له مصطلح في الحكم على الراوي يقول: كل من قلت فيه منكر فلا تحل الرواية عنه.

66

يعرف الحديث». اهـ. ب- وقـــال ابــن عـــدي أبــ

ب- وقال ابن عدي أيضًا: «سمعت ابن حماد: قال السعدي: صالح المري كان قاصًا واهي الحديث». اهه.

ج- ثم ختم ترجمته بعد أن أخرج لصالح المري ثمانية عشر حديثاً قال: «ولصالح غير ما ذكرت وهو رجل قاص حسن الصوت من أهل البصرة، وعامة أذكر منكرات ينكرها الأئمة أذكر منكرات ينكرها الأئمة عليه، وليس هو بصاحب حديث وإنما أتى من قلة معرفته بالأسانيد والمتون». اهـ.

7- وقال الحافظ الذهبي في المعيزان، (۲۷۷۳/۲۸۹/۲)؛ المعيزان، (۲۷۷۳/۲۸۹/۲)؛ سالح بن بشير الزاهد، أبو عن الحسن وابن سيرين وثابت، قال الفلاس؛ منكر الحديث جداً، وروى حاتم بن الليث مسلم) قال: ﴿كُنّا نحضر مجلس صالح المري فإذا أَخَذَ في قصصه من حزنه، وكثرة بكائه، كأنه من حزنه، وكثرة بكائه، كأنه

ثكلى، وكان شديد الخوف من الله كثير البكاء،.

قلت: وهذا حال أكثر القصاصين الذين لا دراية لهم بالصناعة الحديثية، وهذا ما بينه الإمام أحمد بن حنبل أنه صاحب قصص يقص على الناس ليس هو صاحب حديث ولا إسناد. وبين ذلك الإمام يحيى بن معين: «أنه كان قاضًا، وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطلاً».

محمد البغدادي: «كان يقصُّ وليس هو شيئًا...». قلتُ: وهـنا ما بينه الإمام

وهذا ما بيته أيضًا صالح بن

الحوزجاني: «كان قاصًا واهي الحديث».

وهذا ما بينه الإمام البخاري: «صبالح المري القياصُ منكر الحديث».

قلتُ: وهذه من أشد العبارات في الجرح عند البخاري، كما بينا معناها من قول البخاري نفسه؛ لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. كذا قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص١٨).

(فمنكرالحديث) عند البخاري يقولها: «في كل من لا تحل الرواية عنه». اه.

قلت: وهذا حكم رواية الحديث الموضوع كما بين ذلك الإمام السيوطي في «تدريب الراوي» (٢٧٤/١) قال: «الموضوع تحرم روايته مع العلم بوضعه». اهـ.

روايته مع العلم بوضعه .. اه.. وهــذا مـا بـيتـه الحـافـظ ابن حبان بقوله: «ظهر في روايته الموضوعات فاستحق الترك عند الاحتجاج .. اه..

قلت: وبهذا يتبين الضرق بين

العلماء المحدثين، وبين الوعاظ والقصاصين، وبهذا التحقيق يتبين أن القصة واهية باطلة منكرة موضوعة.

#### رايفا؛ شاهد أخرجه العافظ ابن أبي الدنيا عقب هذا الغبر؛

لقد أخرج الحافظ ابن أبي الدنيا شاهدًا لهذه القصة الواهية في كتابه «من عاش بعد الموت» (ح٢) قال:

حدثنا عبد الله قال فحدثني محمد بن محمد بن أبي الأسود التميمي عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن صالح المري قال: حدثت بهذا- أي بالخبر السيابق- حفص بن النضر السلمي فعجب منه ثم لقيني الجمعة الثانية فقال: إني عجبت من حديثك فلقيت ربيعة بن كلثوم فحدثني أن رجلا حدثه أنه كانت له جارة عجوز كبيرة صماء عمياء مقعدة ليس لها أحد من الناس إلا ابن لها هو الساعي عليها فمات فأتيناها فناديناها احتسبى مصيبتك على الله تبارك وتعالى فقالت: وما ذاك؟ أمات ابني؟ مولاي أرحم بي ولا يأخذ منى ابنى وأنا صماء عمياء مقعدة ليس لي أحد، مولاي أرحم بي من ذاك».

مودي الصابي سن المالة قال: قلت: ذهب عقلها فانطلقت السيوق فاشتريت كفنه وجئت وهو قاعد ..اهـ.

#### خامساء التحقيق

هذا الخبر الذي أخرجه ابن أبي الدنيا شاهدًا لا يصلح أن يكون شاهدًا لأن العلة واحدة في الخبرين، وهي صالح المري،

رر على طالب العلم أن

يتبين الفرق بين العلماء

المحدثين، وبين الوعاظ

والقصاصين.

66

الذي حدث حفص بن النضر السلمي بقصة الشاب الأنصاري الذي عاش بعد الموت مع أمه والمتي رواها صالح المري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك فتعجب منها حفص بن النضر، ثم لقي صالح المري مرة أخرى وأخبره بالعجب، وأن العجب زال بقصة مماثلة قد وقعت لعجوز مع ابنها المذي يسعى عليها حيث أنبأه بهذا ربيعة بن كلثوم عجوز كبيرة صماء عمياء...»

وآفة قصة العجوز هذه هو صالح المري القصاص الذي بينا آنفًا بالاستقراء التام الأقوال أئمة الجدرح والتعديل أنه متروك الحديث، منكر الحديث، واهي الحديث، يحدث بالواهيات والمنكرات، وظهرت في رواياته الموضوعات، الا تحل الرواية عنه، ويرداد هذا السند وهنًا على وهن.

حيث إن قصة العجوز سندها: عن صالح المري، عن حفص بن النضر السلمي، عن ربيعة بن

كلثوم، عن رجل حدثه أنه كانت له جارة عجوز.

 ا- فصالح المري قد بينا حاله وكفى به آفة تنسيف هذا الخبر نسفًا في يم الموضوعات والمنكرات.

٢- وهذا السند من الأسانيد المنكرة التي يأتي بها حفص بن النضر السلمي، فقد قال الإمام البحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨١٢/١٨٨/٣)؛ «سالت أبي عن حفص بن النضر السلمي روى عن عامر بن خارجة بن سعد فقال: هذا إسناد منكى. اهـ.

قلت: والدليل على أن هذا السند منكر: قول حفص بن النضر فلقيت ربيعة بن كلثوم فحدثني أن رجلاً حدثه. اهـ فقوله: «حدثني أن رجلاً حدثه، يجعل هـذا الخبر مبهمًا، حيث لم يصرح باسم الرجل، والمبهم هو الخبر الذي

فيه راو لم يصرح باسمه. قلت: وحكم روايته: عدم القبول، وهذا الحكم بالنسبة للمبهم بينه الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص٤٩) قال: «ولا يقبل حديث المبهم ما لم يُسم؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟».

وبهذا التحقيق يتبين قول الإمام أحمد بن حنبل الذي أوردناه آنفًا: «صالح المري صاحب قصص يقص على الناس، ليس هو صاحب حديث...».

ويتحقق فيه قول السعدي:

00

«صالح المري كان قاضًا واهي الحديث». اهـ.

وبهذا تصبح قصة «الشاب الأنصاري الذي عاش بعد الموت، قصة واهية، وشاهدها قصة والعجوز وابنها الذي يسعى عليها، باطل يزيدها وهنا على

#### سادشا: تنبيه:

الكان كتاب من عاش بعد الموت، للحافظ ابن أبي الدنيا (٢٠٨-١٨١هـ) من كتب السنة الأصلية، وهى الكتب التي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم باسانيدها مرفوعة كماية الحديث (٥٧) أو موقوفة كما في الحديث (١) عن أنس بن مالك فيجب إعطاء أخبار هذا الكتاب ورواة هذه الأخبار حقها من النقد الصحيح، وذلك بالرجوع إلى أصول الجرح والتعديل حتى يقف على حقيقة الرواة، وذلك حتى لا يغتر الخطباء والوعاظ بالأخبار التي يرويها هؤلاء القصاص.

#### سابعًا؛ بدائل صحيحة؛

هناك بدائل صحيحة دلن عاش بعد الموت» تغني عن هذه القصص الواهية أنزلها الله في القرآن الكريم لحكمة فيها رد على منكرى البعث الذين بين الله حالهم، فقال تعالى: ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَبْعَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ أُللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَيْكِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » (النحل:٣٨).

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاثُنَّا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَتَحَيَّا وَمَا يُتِلِكُمَا ۚ إِلَّهِ ٱلدَّهَرُّ وَمَا لَمُنْمَ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرٌ إِنَّ أُمْمَ إِلَّا يَظُنُّونَ » (الجاثية:٢٤).

قبلهم.

قضية البعث وقضية التوحيد هما القضيتان اللتان هزتا المجتمع المكي، ولقد كنب بهما من كان

وهذا على سبيل المثال لا الحصر لأن قضية البعث وقضية التوحيد هما القضيتان اللتان هزتا المجتمع المكي، ولقد كذب يهما من كان قبلهم قال تعالى: و كُذَّبَتُ فَبِلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَضْعَابُ ٱلرِّين وَثُمُودُ اللهِ وَعَادُ وَفَرْعَوْنُ وَلِخُونُ لُوطِ الله وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَفَقَهُ ثَيْعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقُ رَعِدِ» (ق:۲۱-۱۶).

ومن البدائل التي تدل على أن الله سيحانه يبعث من يموت، وتدل على أن الله يحيى الموتى هذه القصص:

١- قصة البقرة والتي بدأت بقوله تعالى: « رَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنَّكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ قَالُوا أَنْتَخِذُنَا هُزُوا قَالَ أَعُودُ بِأَلَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْحَامِدِي ، (البقرة:٧٧). إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْلُتُمْ نَفْسُنَا فَأَذَٰزَؤُنُمْ فِيمَّأَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّونَ ، (البقرة:٧٧). وقوله تعالى: « فَقُلْنَا أَضْرِهُوهُ بِيَعْضِبَأَ كَذَالِكَ يُحَى اللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَنُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، لَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ » (البقرة:٧٣).

٣- قصة الذي مر على القرية الخاوية

قال الله تعالى: « أَوْ كَالَّذِي مَنَّ

عَلَىٰ قَرْبَة وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ غُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحَى، هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتُهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُۥ قَالَ كُمْ لَيِئْتُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَل لَيْثَتَ مِأْثَةَ عَامِ فَأَنْظُو إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَكَنَّهُ وَأَنْظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَّامِ كَيْفَ تُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّأَ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَدُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ، (البقرة:٢٥٩). ٣- قصة أصحاب الكهف في ثماني عشرة آية من سورة

الكهف (٩- ٢٦): قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيدِ كَانُوا مِنْ ءَايَنِتِنَا عَبِيًا (أَ) إِذْ أُوَى ٱلْفِشْيَةُ إِلَى الْكُهُفِ فَقَالُوا رَبَّنا عَانِنا مِن لَّدُنكَ

رَحْمَةُ وَهَيْنَعُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَـكُنا (اللهُ فَضَرَيْنَا عَلَىٰ ءَاذَائِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سنين عددًا ، (الكهف: ٩-١١). الى قوله تعالى: « وَكَدُلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كُمْ لِيَثَنَّةً قَالُواْ لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ تَوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَنْتُ " (الكهف:١٩). إلى قوله تعالى اللذي فيه تستبين منه الحكمة، قال عزوجل: «وَكَذَٰلِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمَ لَيَعَلَّمُواْ أَنَ وَعْدَ أَلْلُهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رُبُّ فها » (الكهف: ٢١). إلى قوله تعالى: « وَلَبْثُواْ فِي كَهْفِهِ مُ لَكُتُ مِأْتُهِ سِينِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ أَنَّ قُلُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

(الكهف:٢٦). هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ وَمِن دُونِهِ

مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ: أَحَدًا ،

# قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله (الخبرية) و(الفعلية) على ظاهرها دون المجاز



## صفات الأفعال بين النافين لها والمثبتين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. ويعد:

فعلى نحو ما ثبتت بقرائن اللغة والنقل والعقل صفات الخبر لله تعالى على وجه يليق بجلاله

وليست تشبه صفات المخلوقين، فقد ثبتت بها كذلك كما سنرى،

#### د . محمد عبد العليم الدسوقي

حادث من نحو إيجاد الخلق، شيئاً

فشيئاً. مقارنة بين نفاة صفات الفعل من أهل البدعة والضلالة، وبين مثبتيها من أهل

السنة والجماعة

وأهل السنة والجماعة على الإيمان والإقرار بنصوص صفات الفعل وحملها على ظاهرها، خلافاً لأهل البدع والضلال من المعطلة والجهمية ومتكلمة الأشاعرة وغيرهم ممن نفوا عن الله ما أثبته لنفسه وأثبتوا له من معاني تأويلات هذه الصفات: ما لم

"

تضافرت الأدلة على أن الله محبة وكرها، وفرحا وغضبا، ورضا وسخطا، واستواء وننزولا، وضحكا وإعراضا، وغيرة وتعجبا واستحياء وملالا، ومجيئا واتبانا ورؤية، وتخليقا وتدبيرا.

66

ينزل الله به سلطاناً ولا كان لهم عليه دليل، فكانت بدعهم في هذا الباب وسواه وعلى مدى القرون المتطاولة والعصور المتتالية فتنة عمياء وجهالة جهلاء، ضل وأضل يسييها جموع السلمين إلا من رحم الله.. وكان ممن رُحم فسار على درب الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم من القرون الفاضلة -: جمع غفير من أئمة السلف "زادوا - حتى نهاية القرن التاسع - عن العشرة آلاف نفس" على حد قول ابن المبرد يوسف بن حسن بن عبد الهادي (٥٠٩٠) في كتابه: (جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر) ص ٢٨١، نذكر منهم ممن لخص أو نظم عقيدة أهل السنة وذيع شرحها:

الإمام أبو جعفر المصري الطحاوي (ت٢١٥)، يقول في متن العقيدة المنسوبة إليه - ويا ليت رجالات الأزهر يقررونها باعتبارها تمثل العقيدة الوسطية بحق، على أبنائنا الطلاب في مختلف المراحل -: "ولا تَثُبُتُ قَدَمُ الإسلام إلا

صفات الاختيار المعروفة بصفات الفعل.. وعلى نحو ما تضافرت الأدلة على أن لله تعالى يدا ووجها وعينا ونفسا إلى آخر ما ذكرنا من صفات ذاته، وأنها صفات قديمة أبدية، فإنها تضافرت كذلك على أن له محمة وكرها، وفرحا وغضيا، ورضا وسخطا، واستواء ونزولا، وضحكا وإعراضا، وغيرة وتعجبا واستحياء وملالا، ومجيئا واتيانا ورؤية، وتخليفا وتدبيرا -إلى آخر ما تُعَلِق من صفات أفعاله بإرادته: إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله مصداقاً لقوله: ( أَو الْمُنْ التحدُ (أَنَّ فَعَالُ لَنَا رُبِينًا (البروج: ١٥، ١٦)، أو يما هو جائز في حقه تعالى من فعل المكتات مصداقًا لقوله: ( وَرَاكُ عِنْنُ مَا فَكَمَا وَعَلَىٰ أَلَا فَكُمَّا وَعَلَىٰ أَلَّا فَكُمَّا وَعَلَىٰ أَلَّا (القصص: ٦٨)- فإن جميع هذه الصفات باعتبار الجنس؛ صفات قديمة أبدية، كونه تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لم يأت عليه وقت كان معطلا عن الفعل ثم اتصف به، وإن وقعت أنواع أفعاله وآحادها المتعلقة بما هو

على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما خطر عنه علمه، وثم يقنع بالتسليم فهمُه، حَجَبُه مُرَامُه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، مُوسُوساً تائها، زائغاً شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذباً.. ومن لم يتوق النفي والتشبيه، زل ولم يُصب التنزيه، فإن رينا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الضُرْدَانية، ليس في معناه أحد من البرية".

كما تذكر ممن ولي ما ذكرنا من القرون: الإمام السفاريني (ت١١٨٨)، يقول في منظومته المنسوبة إليه والمسماة بـ (الدرة المضية في عقد الفرقة الرضية) وتحت عنوان: (فصل في ترجيح مذهب السلف)

اعلم هُديتُ أنه جاء الخبر

عن النبي المقتفي خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق

بضعا وسبعين اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا وليس هذا النص جزما يعتبر

في فرقة إلا على أهل الأثر فأثبتوا النصوص بالتنزيه

من غير تعطيل ولا تشبيه فكل ما جاء من الأيات

أوصح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما

قد جاء فاسمع من نظامي واعلما ولا نرد ذاك بالعقول

لقول مفتربه جهول فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تشبيه ولا تعطيل

ومن لم يتوق النفي والتشبيه، زًا، ولم يُصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منصوت بنصوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.

وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى ألم تراختلاف أصحاب النظر فيه وحُسْنَ ما نحاه ذو الأثر

فإنهم قد اقتدوا بالصطفى وصحيه فاقتع بهذا وكفى إلى أن قال تحت عنوان (فصل في: ذكر الصفات التي يثبتها السلفيون ويجحدها غيرهم): وليس ربنا بجوهرولا

عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يُحد فلأ يحيط علمنا بداته

كذاك لا ينفك عن صفاته فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه

ويده وكل ما من تهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول فسائر الصفات والأفعال

قديمة للهذى الحلال لكن بلا كيف ولا تمثيل

رغما لأهل الزيغ والتعطيل فمرها كما أتت في الذكر

من غير تأويل وغير نكر ويستحيل الجهل والعجزكما قد استحال الموت حقا والعمى فكل نقص قد تعالى الله

عنه فيا بشرى لن والاه وكذا الشيخ العلامة حافظ بن أحمد حُكمي (١٣٨٨)، حيث يقول في منظومته التي أسماها: (سُلمُ الوصول إلى علم الأصول) والمأمول أن تُقرر على أبناء الأزهر وسائر معاهد العلم الشرعي-وذلك بعد أن ذكر من الصفات؛ صفات العلو والقرب والنزول والمجيء وغيرها-: وكل ما له من الصفات

أشتها في محكم الآيات أوصح فيما فاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت

من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل

بل قولنا قول أسمة الهدى طوبى لن بهديهم قد اهتدى

وسَمْ ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد

لكن معطلة الجهمية وقد تبعهم متأخرو الأشاعرة، فهموا من الصفات الفعلية وكل ما لم ترقه عقولهم القاصرة من الصفات الذاتية والخبرية: فهموا منها ما يليق بصفات المخلوقين، فطفقوا - من ثم - يتجاهلونها تارة، ويُضوضون معانيها تارة، ويعطلون نصوصها ويعمدون إلى تأويلها وإخراجها عن ظاهر معناها تارة، وهذا جُرم بحق هذه الأمة وعقيدتها تبعهم فيه كثيرون، وقد تولى كبر هذا الجرم صوية يُدعى: إبراهيم اللقاني

(ت ١٠٤١)، الذي ما كان منه إلا أن عطل - كنظرائه ممن سبقوه أو لحقوا به، وبزعم تنزيه الله عن مشابهة الحوادث - جميع ما ثبت من صفات الخبر والفعل في نصوص الكتاب وصحيح السنة، وذلك بجرة قلم وببيت واحد من القصيد قال فيه؛

#### وكل نص أوهم التشبيها

أوله أو هوض ورم تنزيها فدعا في الشطر الثاني منه إلى: تعطيل النصوص بنفي ما اقتضته من صفات كماله سبحانه ونعوت جلاله، فإن المؤوِّل - على نحو ما أفضنا في كتابنا: (موقف السلف من تقويض الصفات) - ما أوّل إلا بعد أن شبه أولا واعتقد أن ظاهر كلام الله محال وباطل، ثم عطل ثانيا، ثم نسب المتكلم بالتصوص (وهو الله ورسوله) إلى ما هو ضد البيان والهدى والإرشاد، ثم تلاعب بعد ذلك بالنصوص وانتهك حرمتها.. كما دعا فيه إلى استجهال الأنبياء والرسلين وعلى رأسهم سيد ولد آدم ولا فخر ومن ورائه الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، واتهمهم بأنهم كانوا يقرؤون آي وأحاديث الصفات ولا يعرفون معناها ولا ما أريد بها، والحق أن التفويض إنما يكون فقط في الكيف كما في عبارة الإمام مالك الآتي ذكرها .. كما أنه كذلك أخطأ طريق التنزيه الذي كان عليه سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم وجيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والذي حذر منه الطحاوي موضحاً بأن من أوهم التشبيه:

زل ولم يصب التنزيه.. ذلك أن

التنزيه فيشرع الله ولدى جماعة

"

أهل السنة.

التسليم المطلق للنصوص بعدم تعطيلها، مع تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين وعن الأعراض والأبعاض والأعضاء والأجنزاء، سبيل

66

الحق وأهل السنة والراسخين في العلم، يعني:

التسليم المطلق للنصوص بعدم تعطيلها، مع تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين وعن الأعراض والأبعاض والأعضاء والأجزاء، واعتبارها أطلقه تعالى على نفسه من صفات الذات وكذا ما أطلقه على نفسه من صفات الأفعال: صفات كمال، يجب أن تحمل على ظاهرها لأننا لسنا مكلفين بتأويل هذه النصوص تأويلا يخرجها عما تقتضيه قرائن اللغة والشرع، وبخاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده لم يخوضوا في هذه الصفات ولا تأولوها، وإنما أثبتوها على أنها صفات للذات بلا تفريق بينها، وأن العقل قاصر عن إدراك الذات الإلهية ومن ثم فهو قاصر عن إدراك صفاتها.

ويُمثل هذا المنهج: مالكُ إمام دار الهجرة وشيخه ربيعة، بقولهما – تأثراً بما ورد في ذلك عن أم سلمة زوج النبي- عليه السلام-، وفيما نقله الذهبي في (العلو) ص ٩٨، ١٠٤ وغيره – وقد سئلا عن قوله تعالى: (الرَّحَنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّوَقِ)

(طه/٥): (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول).. كما يمثله أحمد والشافعي وأبو حنيفة من المتأخرين ممن لا يحصى عددهم من يَدْعَمُ هذا المذهب وينصرُه، فهو من يُم دون سواه: قول أهل السنة والجماعة قاطبة.

ويقرد ما ذكره اللقاني وكل من قال بقوله - نظما أو متنا، قيلا أو بعدا، وما أكثرهم! - من متهمى المثبتين بالتشبيه بزعم أن نصوص الصفات موهمة للتشبيه.. يقول الإمام الجويني ت ٤٣٨ والد إمام الحرمين أبو المعالى في رسالته المسماة بـ (النصيحة في صفات الرب جل وعلا) ص ١٤: ٣٤ وهو بمختصر العلو للألباني ص ٢٩: ٣١ ومجموعة الرسائل المتيرية ١٧٤/١ - وذلك بعد تراجعه بالطبع (أي الإمام الحويتي) عما كان يعتقده من تأويلات وبعد أن هداه الله ثترت طريق أهل الكلام إلى طريق أهل الحق، على ما أفضنا في كتابنا، (سيرا على خطى الأشعري.. أئمة الخلف يتراجعون إلى ما تراجع إليه) ص ٦٩: ٧٧ – يقول ما نصه: "والذي شرح الله به صدرى في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا (الاستواء) بـ (الاستيلاء) و(النزول) بـ (نزول الأمر)، و(اليدين) بـ (النعمتين والقدرتين)، هو: علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوقين، فما فهموا عن الله استواءُ يليق به، ولا نزولا يليق به، ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه، فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه، وعطلوا ما وصف الله به نفسه.. نقول - في

كلام له يتجه به بتعقل، إلى كل متأول مدع الانتساب إلى الأشعري دون ما آخذ بقوله ولا إذعان بمعتقده:-

لا ريب أنا نحن وإياهم، متفقون على إثبات صفات (الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والأرادة والكلام) لله تعالى، ونحن قطعا لا نعقل من (الحياة) إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا تعقل من (السمع والبصر) الا أعراضا تقوم بجوارحثا، فكما أنهم يقولون: (حياته ليست بعرض، وعلمه كذلك، ويصره كذلك، وإنما هي صفات كما يليق به لا كما يليق بنا).. فكذلك نقول نحن: (حياته معلومة وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفا، وكذلك سمعه ويصره معلومان وثيس جميع ذلك أعراضاً، بل هو كما يليق به .. ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله، فضوقيته معلومة ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر، فانهما 衰 معلومان ولا يُكيّفان .. وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به، واستواؤه على عرشه معلوم ثابت كثيوت السمع والبصر غير مكيف.. وكذلك نزوله ثابت معلوم غير مكيف بحركة وانتقال يليق بالمخلوق، بل هو كما يليق يعظمته وجلاله.. وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة له من حيث التكييف والتحديد).

فيكون المؤمن بها منصراً من وجه، أعمى من وجه.. منصرا من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكييف والتحديد.. وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات

حياة الله معلومة وليست

مكيفة، وعلمه معلوم وليس

مكيفاً، وكذلك سمعه ويصره معلوميان وليسس جميع ذليك

أعراضاً، بل هو كما يليق به.

الله به نفسه، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الله تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها. ونؤمن بحقائقها وننفى عنها التشبيه، ولا نعطلها بالتحريف والتأويل، لا فرق بين الاستواء والسمع، ولا بين الترول والبصر، لأن الكل ورد في النص.

فإن قالوا لنا في (الاستواء): شبهتم، نقول لهم في السمع: شبهتم، ووصفتم ريكم بالعرض !.. وإن قالوا: لا عرض بل كما بليق يه، قلنا: في الاستواء والفوقية لا حصر، بل كما يليق به، فجميع ما يُلزموننا في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه.. نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، فكما لا يجعلونها أعراضا، كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا مما يوصف به المخلوق!!.

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والتزول والوجه والبد صفات المخلوقين، فيحتاجون إلى التأويل والتحريف.. فإن فهموا في هذه الصفات ذلك، فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض ١١ ـ فما

يُلزموننا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية، تلزمهم في هذه الصفات في العَرضية، وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفونه عنه من عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء.

ومن أنصف، عرف ما قلناه واعتقده وقبل نصيحتنا، ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن جميعها التعطيل والتشبيه والتأويل والوقوف.. هذا مراد الله منافي ذلك، لأن هذه الصفات وتلك، جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة، فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل، وحرفنا هذه وأولتاها، كنا كمن آمن بمعض الكتاب وكفر ببعض، وفي هذا بلاغ وكفاية"ا.هـ

والحق أن كلام الأمام الجويني هذا - ويا ليته يدرس أيضا على أبنائنا بالأزهر بدلا من دخن اللقاني ودخله - أيلغ رد وأقوى حجة وأدمغ برهان على دحض دعوى لزوم إثبات صفات الخبر والأفعال لمعانى التشبيه والتجسيم، تلك الدعاوي العريضة التي هوى بسبها منكرو الصفات إلى أحط درجات الإسفاف، وكفروا بسبيها - قديما وحديثا - ثلة من علماء سلفنا الصالح وتابعيهم باحسان، ورد كذلك على اتهامهم المثبتة بأنهم حشوية ومجسمة ومشتهة.. الخ.. وهو في مجمله لا بختلف عما ذكره سابقوه ولاحقوه من الأئمة المعتد بعلمهم على ما سيأتي.

فإلى لقاء آخر نستكمل الحديث.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.

# اليقين بالله سفينة النجاة (٢)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد أهل اليقين..

وبعدُ: هيا بنا نحاول أن نركب سفينة النجاة في وسط أمواج الفتن المتلاطمة التي لا تنتهي حتى ننجو بسلام وأمان ونصل إلى شواطئ الحنة.

اعلم أخى في الله: أن البقين بالله للمسلم كالماء والهواء ، فإذا حقق المسلم البقين بالله حصل السعادة وذاق النعيم في الدنيا والآخرة.

#### صلاح عبد الخالق محمد

اعداد/

الشنقيطي (١٢/٢٧).

ومن الآثار الحسنة لليقين بالله:

بالله:

أولاً: النجاة من أهوال القبر؛

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيُ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ:

" إِنَّ الْكَيْتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْر،
فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الْصَالِحُ فَيْ
فَيْجُلَسُ الرَّجُلُ الْصَالِحُ فَيْ
فَيْجُلَسُ الرَّجُلُ الْصَالِحُ فَيْ
فَيْحُولُ: عَيْرَ فَنِع، وَلاَ مَشْعُوفَ،
ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، فيم كُنْتَ
فَيْقُولُ: كُنْتُ فِي الإسلام،
فَيْقُولُ: كُنْتُ فِي الإسلام،
فَيْقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
فَيْقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، جَاءَنَا مَنْ عَنْد الله

قَصَدُقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلُ رَأَيْتَ اللَّهِ؟ فَيَقَولُ؛ مَا يَنْبَغِي لِأَحَد أَنْ يَرَى اللَّه، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبَلَ النَّالِ، فَيُغْظِرُ إِلَيْهَا فُرْجَةٌ قَبَلَ النَّالِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يُخْطَمُ بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّه، ثُمَّ يَغْظُرُ إِلَى وَهُ وَقَاكَ اللَّه، ثُمَّ فَيْقَالُ فَيْغَالُ الْجَنَة، فَيَقَالُ الْجَنَة قَبَلَ الْجَنَة، فَيَقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُك، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْت، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْت، وَعَلَيْهَ تَبْعَث، وَعَلَيْهَ تَبْعَث، وَعَلَيْهَ تَبْعَث، اللَّه، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ وَعَلَيْهَ تَبْعَث، اللَّه وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ فَيُقَالُ لَهُ: فَيْعَ وَلُ: اللَّه، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ فَيُقَالُ لَهُ: فَيْعَ وَلُ: اللَّه، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ فَيُقَالُ لَهُ: فَيْعَ وَلُ: اللَّهُ عَنْمَ وَلَا مَشْعُوفًا، فَيْقَالُ لَهُ: فَيْعَ وَلُ: اللَّهُ الْمُذَالِ لَهُ: فَيْقُولُ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُولُ: اللَّهُ الْمُذَالِي فَيْعَالُ لَهُ: هَيْعَالُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُتَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُذَالِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

وقد تكلمنا عن فضائل اليقين بالله في اللقاء السابق وملخصه:

أعظم زاد للسائر إلى الله عز وجل اليقين بالله، فهو المثبت على صراط الله حتى يكقى العبد ربه، فإذا الثهمت الخُطوب، واحلولك الظلام، وعبست في وجهك الأيام تصدى لذلك اليقين بالله، فصار الحزن فرحاً، والضيق سعة، والعسر يسراً. فأعظم باليقين للمؤمن من دواء، وأنعم به من شفاء. دروس للشيخ محمد المختار

الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِغِتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً، فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ قَيِلَ الْجِنْةَ، فَيَنْظَرُ إلى زُهْرَتهَا وَمَا فيهَا، فيُقَالَى له: انظر إلى مَا صَرَفَ اللَّه عَنْكُ، ثُمُّ يُفْرُجُ لَهُ فَرْجَهُ قَيْلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَّيْهَا، يَخْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكُ، عَلَى الشَّكُ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتُ، وَعَلَيْهِ تَبْعَثُ، إِنْ شَاءَ الله تُعَالَى " سنن ابن ماجه (٢٦٨)، صحيح الجامع ·(197A)

(عَلَى الْيَقِينَ كُنْتَ) هَذَا مُقْعَدُكَ لأَنْكَ كُنْتَ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْيَقِينَ فِي أَمْرَ الدُّينَ (وَعَلَيْهُ مُثُ) (وَعَلَيْهُ تَنْعَثُ)؛ يَغْنَى كَمَا تَعِيشُ تُمُوتُ وَكُمَا تُمُوِثُ تُحْشَرُ (إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى)؛ للتَّبْرُكُ أَوْ للتَّحْقيق كَفُولُهُ تَعَالَى: «إِنْ شَالَةُ أَلِلَهُ مامين ، (يوسف: ٩٩). (مرقاة المفاتيح: ١/١١).

#### في هذا الحديث بشارات الأهل اليقين منها:

١- الأمن من عذاب القبر: لا فزع ولا خوف لأهل البقين، بل هم في أمن وأمان، واليقين سفينة النحاة

٢- شهادة اللائكة بأنك عشت في الدنيا على اليقين ومت على اليقين وتبعث على اليقين ثالثاء السعادة والنعيم يؤم

# القيامة

هيا بنا نواصل ركوب سفينة النجاة باليقين بالله حتى نصل بسلام وأمان إلى شواطئ الجنة

## اليقان بالله

هو المثبت على الصراط

يوم تزل الأقدام.

66

قال الله تعالى: « وَٱلْمِنَ مُؤْمُونًا مِنَّا أَمْوَلُ إِلَيْكَ وَمَا أَمْوَلُ مِن قَبْلِكُ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِقُونَ () أُوَلَتِكَ عَلَى هُدُى مِن رَفِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ النَّفَاتُ » (البقرة: ١٤،٥).

- وقال الله تعالى: «وبالأخرة هُمْ يُوقِنُونَ» "الآخرة"؛ اسم لما يكون بعد الموت، وخصه (بالذكر)، لأن الإيمان باليوم الأخر، أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغية والرهية والعمل. تفسير السعدى (١/١).

فمن حقق اليقين بالأخرة قولا وعملا نال الهداية على الصراط المستقيم، والهداية والفوز بالسعادات ومنهاء

١- وَأُولِنْكَ هُمُ الْمُطْحُونَ: أي المتجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأغمالهم وإيمانهم بِاللَّهِ وَكُتُّبِهُ وَرُسُلُهُ، مِنَّ الْفَوْزِ بَالثُوَابِ، وَالْحُلُود فِي الْجِنَّات، وَالنَّجَاةُ مِمًّا أَعَدُ اللَّهَ لأَعْدَائِهِ من العقاب. تفسير الطبري (10./1)

٣- البشارة بالحنة: عن أبي هريرة رضى الله عنه: قال رَسُول الله صلى الله عليه

وسلم: «اذهَبْ فَمَن لَقيتَ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطُ يَشْهَدُ أَنَّ لا الله إلا الله، مُسْتَيِقتًا بِهَا قَلْمُهُ فَيَشُرْهُ بِالْجِنَّةِ». صحيح مسلم (۲۵).

- هذه بشارة عظيمة أن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قليه دخل الجنة؛ لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقنا بها قليه لايد أن يقوم بأوامر الله، ويجتنب نواهي الله، لأنه يقول لا معبود بحق إلا الله، أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه- والعياد بالله- فانها لا تنفعه، فهاهم المنافقون. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (١/١٨).

- ما قيمة هذا القيد: (مستيقنا بها قلبه)؟ يستحيل لرجل يستيقن أن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ثم يُشرك به، ويستحيل على رجل يعتقد اعتقادا جازما أن الله تمارك وتعالى هو المشرع وله الحكم والأمر ثم يحتكم إلى غيره، ويستحيل على رجل مس الإيمان قلبه أن يعصى الله تبارك وتعالى مستمرئا للمعصية، هذا كله مستحيل. (دروس للشيخ أبي اسحاق الحويني: ١٠/١٢٠).

٣- هو من أهل الحدة؛

عن شدّاد بْنُ أَوْسِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيِّدُ الاسْتَغْفَار أَنْ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا اللَّهُ

إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنْا عَلَى عَهْدَلَكَ وَوَعْدِكُ مَا اسْتَطَعْتُ، أَغُوذُ بِكُ مِنْ شُرُ مَا صَنْعُتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغُفْرِ لي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْضُرُ الْذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتُ " قَالَ: ﴿ وَمَنْ قَالَهَا مَنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مَنْ يَوْمِهُ قَبْلُ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مَنْ أَهْلُ الْجِنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوفِنُ بِهَا، فَمَاتُ قَبْلُ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهُلِ الْحِنْةِ».

(صحيح البخاري: ٢٠٠٦). - (سيد الاستغفار) أي أفضل أنواع الأذكار التي تطلب بها المغضرة هذا الذكر الحامع لمعانى التوبة كلها، والاستغفار طلب المغضرة، والمغضرة الستر للذنوب والعفو عنها. قال الطيبي: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعانى التوبة كلها استعير له اسم (السبد) وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد فالحوائج ويرجع إليه في الملمات. من قالها من النهار مُوقِنا بها (أي مخلصا من قلبه مُصدقا بثوابها)، فمات من يومه ذلك قبل أن بُمسي (أي يَدخل في المساء) فهو من أهل الجنة، أي ممن استحق دخولها مع السابقين الأولين أو بغير سبق عذاب). (فيض القدير: ١٥٧/٤).

- اليقين الكامل يحصل للعبد بأريعة أمورهي:

الأول: أن يعلم العبد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تصريف ولا تدبير لحميع

(الأحزاب: ٢١).

من اليقين: أن يعلم العبد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وجده.

المخلوقات إلا بأمر الله وحده، فكل المخلوقات والموجودات ليس بيدها شيء. والأشكال والأسياب، والبواعث والنتائج، لا تأتي ولا تحصل ولا تفعل إلا بأمر الله وإذنه وإرادته سبحانه، ولا ينفع شيء في الكون ولا يضر إلا باذن الله. الثاني: أن يتيقن العبد أن الله هو القادر وحده لا شريك له، وأن قدرته مطلقة، وأنه يضعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يحتاج لغيره في إرادته وأفعاله، وأنه خالق كل شيء، وبيده الأمر كله، وهو العبود الذي يستحق العبادة وحده دون سواه وهذا معنى (إلا الله).

الثالث: أن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هي بالإيمان والتقوى، ولا يمكن أن ينالها الإنسان في حياته إلا باقتدائه بالأسوة الحسنة محمد- صلى الله عليه وسلم- في جميع أحواله، كما قال سيحانه: «لَقَدْ كَانَ لَكَمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَّةُ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَّ مُرجُوا الله وَالْمُومَ الْأَخِرَ وَذَكَّرُ اللهُ كَدِيرًا »

- فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الاستفادة من خزائن الله بالإيمان والتقوى، وإن كانت الأسباب طريقاً آخر. فعلمنا كيفية العبادة وأوقاتها، وكيفية المعاشرات والمعاملات وأداءالحقوق والحلال والحرام، وكل ما تحتاجه الإنسانية لسعادة الدارين. الرابع: أن جميع الأجسام والأشكال والأسباب والأعمال لا تفيد بغير طريق ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتجارة والصناعة والزراعة، والوظائف والمعاملات، والحكم والولايات هي وأصحابها في خطرداثم إن لم يكونوا جميعا

كيف نقوى اليقين بالله في قلوبنا؟

على طريق محمد- صلى الله

عليه وسلم. موسوعة فقه

القلوب (٧٩٦/١)

- قَالَ سَهُلُ: الْيَقِينُ مِنْ زِيَادُة الإيمَان، ولا رَبْ أَنَّ الأَيمَانَ كَسُبِيٍّ . وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ كَسُبِيٍّ بِاعْتَبَارِ أَسْبَابِهِ. مدارج السالكين (٣٧٥/٢). ومنه:

١- دعاء الله تعالى:

- عن ابن عُمَرَ، قَالَ: قَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِس حَتَّى يَدْعُوَ بِهَوَّلاَءِ الدُّعُوَاتُ لأَصْحَابِهِ: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتَكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِين

مَا تُهُوَّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ
اللَّذْنَيَا، وَمَّتُعْنَا بِأَسْمَاعِنَا
وَأَبْصَارِنَا وَقَوَّتِنَا مَا أُحْيَيْتَنَا،
وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ
ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا
عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ
مُصِيبَتَنَا فِي دِينَا، وَلاَ تَجْعَل مُصِيبَتَنَا فِي دِينَا، وَلاَ تَجْعَل عَلْمِنَا، وَلاَ مَبْلَغَ مَنْ الترمذي علمنا، وَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَن الترمذي علمنا، وحسنه الألباني).
لاَ يَرْحَمُنَا، (سنن الترمذي (ومن اليقين بك (ما يهون) من اليقين بك (ما يهون) من اليقين بك (ما يهون) أي يسهل (علينا مصائب أي يسهل (علينا مصائب أن نعلم أن ما قدرته ألدنيا) بأن نعلم أن ما قدرته

٧- تربية النفس والأولاد على

لا يخلو عن حكمة ومصلحة

واستجلاب مثوية، وأنك لا

تفعل بالعبد شيئا إلا وفيه

صلاحه. (فيض القدير:

البقان بالله: عنْ ابْن عَبَّاس، قَالَ: كُنْبُ خُلْفُ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلامُ إِنِّي أَعَلَمُكَ كُلْمَات، اجْفِظ الله يَخْفَظُكُ، احْفَظُ الله تَجِدُهُ تِجَاهَكُ، إِذَا سَأَلْتُ فَاسْأَلُ اللَّهِ، وَإِذَا اَسْتَعَتْتَ فَاسِتُعَنَّ بِاللَّهِ، وَاعْلَمُ أَنَّ الأمَّةُ لُوْ اجْتَمَعْتُ عَلَى أَنَّ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَنْفِعُوكَ إلا بشَيْء قَدْ كُتَبُهُ اللَّه لَكَ، وَلُوْ اَجْتُمُعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بشيء لم يضروك الا بشيء قُدُ كَتَبُهُ اللهِ عَلَيْكُ، رُفعَت الأقلام وَجَفَتُ الصِّحُفُ» سَنَ

الترمذي (۲۵۱٦)وصححه

"

أهل اليقين مفاتيح للخير

ي كل زمان ومكان.

66

الألباني - في هذا الحديث يعلم

- في هذا الحديث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها أن كل شيء في هذه الحياة انما هو بقدر الله تعالى، فيوقن المسلم بأن كل شيء مكتوب ومقدر، فيزداد يقينا وتثبيتا بأنه وحده بيده النفع والضر، وأن هذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ.

"- صحبة أهل اليقين، عَن أَنَس بْنِ مَالِك رَضَيَ اللهُ عَن أَنَس بْنِ مَالِك رَضَيَ اللهُ عَلَيْهِ عَنَ أَنَّهُ عَن النَّاسِ عَنَهُ عَن النَّاسِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " إِنَّ مِن النَّاسِ مَفَاتِيحَ للشَّر مَفَالِيقَ للشَّر مَفَالِيقَ للشَّر مَفَالِيقَ للشَّر مَفَالِيقَ للشَّر مَفَالِيقَ للشَّر مَفَالِيقَ للشَّر اللهِ مَفَاتِيحَ اللهَ مَفَاتِيحَ اللهَ مَفَاتِيحَ الشَّر عَلَى يَدَيْه، وَوَيُلُ لُنْ جَعَل الله مَفَاتِيحَ الشَّر عَلَى يَدَيْه، وَوَيُلُ لُنْ جَعَل الله مَفَاتِيحَ الشَّر عَلَى يَدَيْه، عَلَى الله مَفَاتِيحَ الشَّر البَيْ

قال تعالى: « وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ دَيْهُم بِالْفَدُوٰةِ وَالْمَثْنِي بُرِيدُونَ وَجْهَةً، وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكُ عَنْهُم زُيدُ زِينَة الْحَيْوَةِ

ٱلدُّنِيَّا وَلَا نُطِعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُۥ عَن فِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُونِهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُوطًا » (الكهف: ٢٨).

٤- الإكثار من ذكر الموت:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عليه وسلم: "أَكْثَرُواَ ذَكْرَ هَادِم اللَّذَّاتَ يَعْنِي الْمُوْتَ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدَّ فِي ضَيق إِلاَّ وَسَعْهُ اللَّهُ وَلاَّ ذَكَرَهُ فِي ضَعْة إِلاَّ ضَيْقَهَا عَلَيْهِ". (صحيحُ الجامع: ١٢١١).

- قال القرطبي: ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالين ضيق وسعة، ونعمة ومحنة، فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه ما هو فيه من الاغترار بها والركون إليها. (فيض القدير: ١٠٩/٢).

٥- الإكثار من الاستغفار؛

- عَنْ جَابِرِقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم: " تَعْلَمُوا سَيِّدَ الاسْتَغْفَارِ: اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُ مَا صَنْعْتُ، أَبُوءُ بِنغمَتكَ عَلَي، مَا صَنْعْتُ، أَبُوءُ بِنغمَتكَ عَلَي، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، إِنَّهُ لاَ يَغْفَرُ الدُّنُوبَ إِلاَ أَنْت والسنن الكبرى للتسائى. والسنن الكبرى للتسائى.

فأكثروا من هذا الدعاء والحمد لله رب العالمين.

72



الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أنمة الهدى ومصابيح الظلم.. وبعدُ:

د ـ عماد عیسی

/21.1E1 /m

فقَدْ جاءَتْ جوامعُ أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم- والتي تُعدُ أصولَ الأخلاقِ الكريمة والشمائلِ النبيلة- في حديثَ بدء الوحي حَينَ تحدثتُ خديجة الطاهرة الزكية- خديجة الطاهرة الزكية- قولة رُشد حفظها التاريخ لها فلا تُنسَى عَلَى مَرُ الدَّهْرِ: "إنَّكِ فلا تُتسَلُ الرحمَ وتَقري الضيف لتصلُ الرحمَ وتَقري الضيف وتحملُ الكلَ وتَكسب المعدُومَ

وتُعينُ على نوَائبِ الحقِّ وَقِي بِعض الروائية وقد بعض الروايات كما في فتح الباري ٢٥/١ (٣): "وتصدقُ الجديثُ وتؤدِّي الأمانةَ"

الحديث وقودي الأمادة فأصُولُ الأَخْلَقَ اجِتَمَعَتُ فِي فَالُ الْحَافِظُ الْمُخْلَقَ اجِتَمَعَتُ فِي الْنِي حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى: ابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى: (ثُمَّ أَسْتَذَا بَأَمْ مَنْ نَفْي ذَلِكَ أَبَدًا بِأَمْرِ اسْتَقْرَائِيُ وَصَفَتُهُ بِأُصُولُ مَكَارِمِ الْأَخْلَقِ، لأَنَّ الإِحْسَانِ، مَكَارِمِ الْأَخْلَقِ، لأَنَّ الإِحْسَانِ،

إِمَّا إِلَى الْأَقَارِبِ أَوْ إِلَى الْأَجَانِبِ، وَاِمَّا بِالْبَدَنِ أَوْ بِالْمَالِ، وَإِمَّا عَلَى مَنْ يَسْتَقِلُ بِأَمْرِهِ أَوْ مَنْ لاَ يَسْتَقِلُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَجْمُوعٌ فِيمَا وَصَنفَتْهُ بِهِ) اهد فتح الباري (۲٤/۱ (۳)

وَنَبِٰدَأَ بَاجَلُ الْأَوْصَافِ وَأَشْهَرِهَا وأَخَصُّهَا برَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ خُلُقُ الصَّدْقِ كَمَا جَاءَ فِي الحديث: "وتَصُدُقُ لَكَمَا جَاءَ فَقَدْ كُرَفَ الصَّدُقُ الحديث" فَقَدْ كُرفَ الصَّدقُ

عَنْهُ صلى الله عليه وسلم منذُ طُفُولته وصِبَاهُ فَضَلاً عَمَّا بَعْدَ فَلُكُ مَنْ مَرَاحِلِ عُمْرِه ودَعُوته. وَقِ صَحيح البُحَارِيُ مَنْ حَديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قَصْهُ أبي سفيان مَعَ عَنْهُمَا فِي قَصْهُ أبي سفيان مَعَ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالكَدبِ قَبْلَ أَنْ يَتُولُ مَا قَالَ؛ قُلْتُ: لاَ ، ثَمِ قَالَ؛ فَهَلَ وَسَالْتُكَ، هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالكَدبِ قَبْلَ أَنْ يَتُولُ مَا قَالَ؛ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهمُونَهُ بِالكَدبِ قَبْلَ أَنْ يَتُولُ مَا قَالَ؛ فَلَد أَعُرفُ مَا قَالَ؛ فَلَد أَعُرفُ مَا قَالَ؛ فَلَد أَعُرفُ مَا قَالَ؛ فَدَد أَعُرفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُولُ مَا قَالَ؛ لَمْ يَكُولُ مَا فَالَ؛ لَمْ يَكُولُ مَا قَالَ؛ لَمْ يَكُولُ مَا قَالَ؛ لَمْ يَكُولُ مَا قَالَ؛ لَمْ يَكُولُ النَّاسِ لَكُذبَ عَلَى اللَّهُ آهِ.

من مأثر الصدق:

إِنَّ الصدقَ عنوانُ سِعَادةِ العبد، وعلامةُ فلاحِه في أُولاهُ وَأُخْراهُ، وهو وهو لفظ رائقٌ ووصف لائقٌ بكل من عَرف قيمتَه، وهو كلمة عليها بهاءٌ ونورٌ، ومهابةٌ وجلالٌ، وطلاوةٌ وحلاوةٌ.

قَالَ الْفُضِيْلُ، لَمُ يَتَزَيَّنِ النَّاسُ بِشْنِيَّ الْفُضِيْلُ، لَمُ يَتَزَيَّنِ النَّاسُ وَطَلَبِ الْحَلاَلِ (السير: ٢٢/٨٤) وهو منزلة عالية يُسمَّى اهلُها الصديقون، فهو لقبُ أهلِها واليه يُنسبونَ فما أشرقه من نسب،

قال ابن القيم؛ وَلَدُلكَ كَانَ لأيبي بَكْرِ الصِّدُبِقَ رَضِي الله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ؛ ذُرْوَةُ سَنَام الصِّدُيقيَّة، سُمِّيَ الصِّدُيقِ عَلَى الأَطَلَاقِ، وَالصَّدُيقُ أَبْلغَ مِنَ الصَّدُوقِ وَالصَّدُوقُ أَبْلغُ مِنَ الصَّادِقِ الهِ مدارج السالكين الصَّادِقِ الهِ مدارج السالكين

وهُ و من الصفات التي تُعقدُ عليها مراشدُ الأمَّة، فما أفلحتُ أمةٌ إلا بصدق أبنائها وأجيالها،

"

إن الصدق عنوان سعادة

العبد وعلامة فلاحه في

أولاه وأخراه.

66

وهذَا ما يُفسُر بِقاءَ أمتنا- في قرونِها الأولى الفاضلة- عالية على كل أمة وفائقة كلّ حضارة، ولكم قيلً, في كثيرين منهم ولكم قيلً, في كثيرين منهم ومجالسهم الراوية-؛ كان من مَعَادنِ الصِّدْقِ، ومن هؤلاء؛ الرَّبِينِ عُبنُ خُشَيْم، وعمرو بن مرة، ومُحمَّدُ بنُ المُنْكَدنِ بن مرة، ومُحمَّدُ بنُ المُنْكَدنِ بن مرة، ومُحمَّدُ بنُ المُنْكَدنِ بن مرة، وما قيل في كثيرين أيضًا؛ من أوعية الصَّدْقِ، وكان يتحرى الصدق.

وهذا واضحُ الدلالة على أنَّ القومَ لم يُؤتوا من قبلَ الصدقِ فَقدْ كانَ وافرًا لديهم ميسورًا لهم، كما كانُوا مُعَانينَ علَى تَحْصيله.

والصدق هو رأس الفضائل، والمسدق هو رأس الفضائل، وقائد إلى كل خير، وقاتل لكل شر وضير، وماذً الحميدة، وهو وعاء الحصال المجيدة، وهو من أرسيخ الأخلق عرفا، ورعة الأخلق، وطلعه نضيد يوحداثق الفضائل، وزهرته عبقة من روضة الكارم.

أُوَلُّمُ يِكُفِّنَا ۖ قَوْلُ نَبِيْناً - صلى

الله عليه وسلم - " إِنَّ الصدقَ يهدي إلَى البرُ وإِنَّ الْبرُ يَهْدِي إلَى الجَنة "١٤ رواه البخاري ومسلم

فأكرمُ بفضيلة تَدْعُو إلى دَارِ السَّلَام، وأنعمُ بخصلة تَدُلُ علَى دَارِالْقَامَة والإنْعَام، يَسلُك بهَا صَاحبُها سبل الكارم دُلُلاً، لا يبغي عنها حِولاً، ولا يَرْضَى بسواها بَدَلاً.

إَن الصدق أنفسُ بضاعة وأفضلُ تجارة، لكنه لما عزُ جانبُه كثر مجانبُه، فَلا يَصِلُ إلى الله من هَجَرهُ، ولا يُقدَّم عندَ الله من هَجَرهُ، ولا يُقدَّم عندَ الله من أهمَله وأخرَهُ، فالصدقُ شيءٌ عزيزٌ، ونعتُ نفيسٌ كالذهب الإبريز.

قال الذهبي-يَفكلام له ممتع-

فَقَدْ تَرَى الرَّجُلِ وَرعا فِي مَأْكُلُهُ، وَمُلْبُسِهُ، وَمُعَامَلَتُهُ، وَإِذَا تَحَدُّثُ يَدُخُلُ عَلَيْهُ الدَّاخُلُ مِنْ حَدِيْتُهِ، فَإِمَّا أَنْ يَتَحَرَّى الصِّدُق، فلا يُكمُل الصَّدُق، وَامًا أَنْ يَصْدُقَ، فَيُنْمُقَ حَديثُهُ لْيُمِدُحُ عَلَى الفَصَاحَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُظهرَ أَحْسَنَ مَا عَنْدَهُ لَيُعَظَّمَ، وَإِمَّا أَنْ يَسكَتَ فِي مُؤْضِعِ الْكَالَامِ ليُثْنَى عَلَيْه، وَدَوَاءُ ذَلَكَ كُلُّهُ الانقطاعُ عَن النّاس، إلا من الجماعة اله (السير: ٨/٤٣٤) وهذا الكلام من الذهبي كلام فائق رائق لا يتدبره إلا كل ذائق كما أنه دال على دراية بالتفوس وعللها، فرحم الله مؤرخ الإسالام الذهبي الذي برأه الله مما قالوا عن جمود المحدثين وكودنة النقلة.

ولا عجب من شان الذهبي

فقد كان من تلامدة الإمام الهمام حسنة الأيام شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الأحوال الرشيدة، والمطارحات السعديدة، والمجاهدات الحميدة، ألحقنا الله بهم على أحسن حال ورزقنا مجاورتهم في دارالسلام.

ولله درُ إمام الكوفة وكيع بن الجَـرَّاحِ حَيْنَ جَمَّعَ الصَدقَ في كلمة فـقَـالَ: الـصَـدُقَ النَّنيَّةَ (الجـرح: ٢٢٣/١) السير: ١٥٨/٩)

وَالصدق هو الغاية من كل شيء ومنتهاه قال الشافعي: غَايَهُ كُلُ أَمْرِ الصَّدْقُ (السير: غَايهُ عَلَ الهَدَا يكون السؤال عنه يوم القيامة، قال تعالى: " لِسَّنَلَ الصَّنيقِينَ عَن صِدْقِهمَّ وَأَعَدُ لِلْكَفِينَ عَدَابًا أَلِيمًا" الأحزاب-٨، شم يكون عليه الجزاء قال تعالى: " لَيَجْزِي اللهِ الصَادِةِ قَال بِصِدْقِهمْ وَهُذِّكِ النَّمَا اللَّهُ الصَّدِقِينَ مَسَاءً أَوْ يَوْبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُولًا رَحِمًا " الأحزاب-٢٤.

والصدق صفو لا كدر فيه، ونقاء لا شوب فيه، من وُفق إليه وألهمه لم يأتم بسواه، ولم يحكم إلا إياه، بل يتخذه موردًا لا يتعداه، وسبيلاً لا يتخطأه، ما استطاعت إلى ذلك قواه، وقدر ما سعت إليه خطاه.

أَمَّا مَنْ قَلَ اخْذُه بِه، وضَعُفَ سيرِّهُ خَلْفَهُ؛ فقَصُرَ فيه بَاعُهُ، وتَقَاصَرَ عَنْ جَنْيَ بَاعُهُ، وَقَقَاصَرَ عَنْ جَنْيَ ثَمَارِها ذِرَاعُهُ، فَقَدْ فَاتَتُه أَهُمُ الْفَضَائلَ.

والصَّادَقُّ صديقُه مَنْ صُدَقَهُ وَلَوْ كَانَ البِعِيدَ الْمُنَاوِيَا، وعَدُوَّهُ

"

الصدق صفو لاكدر فيه،

ونقاء لاشوب فيه ، من وفق

إليه لم يُحكّم إلا إياه.

66

مِّنْ كَذَبَهُ ولَوْ كَانَ الْقَرِيبَ الْصَافِيَا.

وفي جُمْلَة الأَمْرِ يَعْتَرِفُ المُرءُ بِتَقْصِيرِهِ فِي وَصِيفِ هَـدِهِ الخَصْلَةَ الْزَكِيَةِ، التي مَهْمَا تَفَاصِحُ وَأَبْلَغَ فِي الثَّنَاءَ لَمْ يَبُلُغُ مُرادَه مِنْهَا وَلَمْ يُوفَهَا حَقَّهَا حَتَّى وَلَوْ كَانَ مِنْ خُطَبَاءِ إِيَادٍ أَوْ فُصَحَاء قَوْم عَاد.

فضل الصدق،

جَمَعَ ابنُ القَيِّمِ فَضَائِلَ الصدْقِ هِ كَلام وَجِيزٍ فَقَالَ هِ مَدَارِجِ السَّالكِينَ:

مَنْزِلَةُ الصَّدْقِ وَهِيَ مَنْزِلَةُ الصَّدْقِ وَهِيَ مَنْزِلَةُ الْقَوْمِ الأَعْظَمُ، الَّذِي مِنْهُ تَنْشَأُ جَمِيعُ مَنْإِزِلِ السَّالِكِينَ،

وَالُطُّرِيقُ الْأَقْوَمُ الَّذِي مَنْ لَمْ يَسِرْ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنَ الْأَنْقَطِعِينَ الْهَالكِينَ.

وَبِهِ تَمَيَّزَ أَهْلُ النَّفَاقِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، وَسُكَّانُ الْجِنَانِ مِنْ أَهْلِ النَّيرَانِ.

وَهُوَ سَيْفُ اللّهِ فِي أَرْضِهِ اللّهِ يَمَا فَضَعَ مَلَى شَيْءَ إِلاَّ قَطَعَهُ، وَلاَ وَضَرَعَهُ، وَلاَ وَاجَهَ بَاطِلاً إِلاَّ أَرْدَاهُ وَصَرَعَهُ، مَنْ صَوْلَتُهُ، مَنْ صَوْلَتُهُ، مَنْ صَوْلَتُهُ، وَمَنْ نَطَقَ بِهَ عَلَتْ عَلَى الْخُصُوم وَمَنْ نَطَقَ بِهَ عَلَتْ عَلَى الْخُصُوم

كلمَته. فَهُوَ رُوحُ الأَعْـمَـالِ، وَمَحَـكُ

الأَحْوَالِ، وَالْحَامِلُ عَلَى اقْتَحَامِ الأَهْوَالِ، وَالْبَابُ اللَّذِي ذَخَلَ مِنْهُ الْوَاصِلُونَ إِلَى حَضْرَةٍ ذِي الْجَلَالِ.

وَهُّوَ أَسَّاسُ بِنَاءِ الدُّينِ، وَعَمُودُ فُسْطَاط الْيُقَينَ.

وَدَرَجَتُهُ تَالَيَةٌ لَدَرَجَةَ النّبُوَّةِ النّبُوَّةِ النّبُوَّةِ النّبُوَّةِ النّبِيَّةِ الْمَنْ هَيِّ أَرْفَعُ دَرَجَاتِ الْعَالِمِنَ، وَمِنْ مَسَاكِنهِمْ فِي الْحِنَاتِ تُجْرَى الْعُيُونُ وَالْأَنْهَارُ إِلَى مَسَاكِنِ الْعُيُونِيَّ مَسَاكِنِ الصِّدِيقِينَ. كَمَا كَانُ مِنْ قُلُوبِهِمْ إِلَيْ هَذِهِ الدَّارِ مَدَّدُ الْمَيْ وَمُعِينٌ اهِ

طلب الصدق:

الأُوَّلُ: صِدْقُّ الْمُنْطِقِ وَاللَّسَانِ: صِدِقُ اللَّسَانِ هُـو رَأْسُى مَالِ الْعَبْدِ فَإِنْ حَفِظُهُ رَبِحَ، وإنَّ فَقَدُهُ فَقَدُ فَقَدَ.

وقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ مُحَمَّدِ: الصَّدْقُ مَوَافقَةُ الْحَقُ فِي السُرِّ وَالعلانيَةِ، وَحَقِيْقَةُ الصَّدْقِ القَوْلُ بِالْحَقِّ فِي مَوَاطِنِ الهَلَكَةَ (السير: ٢٣٣/١٥)

إن الصدق راحية للقلب

لما عليسه من وطلاوة ولما

لله حيلاوة.

(أي العلم) لا يُطلح فيها إلا الصادقون.

فَالصَّدُقَ يُصلحُ كُلُّ شَيْئٌ ولا يَصْلَحُ لَكُلِ شَيءٍ.

والقلوب الصادقة الصحيحة يُقبِلُ كُلاَمُ أَصْحَابِهِا وَلَوْ كَانتُ غَيْرَ فَصِيحَة ؛ لأَنَّ الكَلامَ قَبْلَ أَنُ يَكُونَ بِلَفْظِهِ يَكُونُ بِمَعْنَاهُ وفحواهُ، وصدق قصده ومغزاه، وكم منَ النَّاسِ مَنْ يَكتُسي من بالأغة الكسائي - اللغوي الشهير-بكسياء، ويرتدى من فصاحة الضرّاء - اللغوي المعروف- بضراء، ومع ذلك فكلامه مرغوب عنه لا فيه، يُجْعِل دَبْرَ الأَذَنِ، ورُيِّمَا تُحتَ القدم، لفقدانه الصدق الذي هو عَمَادُ قَبُولُ القُوْلُ وعَمُودُه فاللهم غُفرًا.

يَا أَخْسَ ١٤ لا تَغْتَرُ بِرْخُرِف الألفاظ حتى ترى - أو يرى لك متأهل- ما وراءها، فإنها ألفاظ ثها فتنة ورنين، مملوءة وهمًا وإيهامًا، تَضْطرهُ كما تضطرم الحمرة، ثم تجدها طبالا فارغا من المعاني، وزقا منفوخا ملؤهُ هُوَاءِ لا فَائدُةُ مِنْهُ، وَتَأْخِذُ بِكُ إلى كل فاتك، وتُسلكُ بكُ سبيل وقال ابن القيم: الصَّدُقَ فِي الأقْوَال: استواءُ اللَّسَانِ عَلَى الأقوال، كاستواء السُنبُلَة على ساقها اه مدارج السالكين من صدق في مقاله دخل كلامه الأذنّ بلا إذن، وانشرَحَ لحديثه القلبُ وانفسح، وهذا شأن كل صادق، فما صدق عبد مع الله إلا أقبل بقلوب النّاس عليه، لأنَّ الصَّدقَ يَأْسُرُ النَّفُوسَ من

حيث لا تشعر، قال محمد بْنُ وَاسع، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ الْعَيْدُ بِقُلْبِهُ عُلَى اللَّهُ، أَقْبَلُ اللَّه بقلوب العباد عليه (السير،

وُرُوَى: أَنَّ قَاصَاً كَانَ يَقَرِّبُ مُحَمَّدَ بِنُ وَاسع، فقال: مَا لي أَرَى الطُّلُوْبَ لا تَحْشَعُ، وَالعُيُوْنَ لا تدمع، والجلود لا تقشعرُ؟ فَقَالَ مُحَمِّدٌ؛ يَا فَلاَنُ! مَا أَرَى الشُّومُ أتوا إلا منْ قَبَلكُ، إنَّ الذكر إذا خرجَ منَ القَلْبِ وَقَعَ على القلب (السير: ١٢٢/٦)

وَلا يَستَطيعُ غَيرُ الصَّادقينَ أَنَّ يتسوروا حَرَمُ الصدقِ يَحْبُونَ فيه ويُضعون لأنَّ اللَّه يجعل بينه وبينهم حجابًا مَسْتُورًا يدفعُ افتراءَ المفترينَ، وتَقوّل المتقولين، ويلجم أفواههم، ويردع أهواءهم.

إنّ الصدق رَاحَة للقلب لما عليه من طلاوة، ولما له حلاوة، ولهذا كانُ النبي- صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي جوامع كلمه: (دُعْمَا يَرِيْبُكُ إلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصَّدُقَ طَمَأَنيْنَةً، وَالْكَذَبَ ريبة) رواه الترمذي

وَلله دُرُّ القائل عَنْ العلم-وأظنه وكيعًا-: هذه صناعة

تصبح حياته مزدحمة بالعمل الصالح بحيث لا يستطيعُ أن يَضْرِغُ مِنْ أَوْراده وأحواله مع

الثاني: صدف الأعمال:

وهو الصدق العملي الذي يعدب

ذكره على القلب واللسان،

ويَهْدي صاحبُه إلى التَّمَسُّكُ

بالطاعات والعض عليها

بالنواجد وشغل وقته بها حتى

المهالك.

غَيْره، فلا يَمْلكُ أَنْ يُضَيِّعَ منْ وَقَتْهُ شَيْئًا، وَمثل هَذَا الصُّنَّف منَ النَّاسِ- مَعَ شَدَّة مُعَانَاته وَاجْتهاده - تَجِدُهُ أَسْعَدَ النَّاس قَلْبًا، وأشْرَحهم صَدْرًا، وأطيبهم نَفْسًا، وأعظمهم طمَأنينة وأسرهم خاطرًا، لا يمشي إلا

اللَّه، وإنْ فَرْغُ مِنْ عَمَل نَصَبُ إِلَى

في سداد، ولا يسلك إلا سبيل الرَّشَاد، وهَذه أَمُورُ تَحْتَاجُ إلى الشرح الكافي والبيان الشافي

طلبًا للأجر الوافي والينك ذلك مَعَ إِمَامَ هَـٰذَا النَّشَأَنَ وَهُـوَ ابْنُ القيم رحمه الله:

قَـالُ ابِنُ الْقَيْمِ: وَالْصَّدُقَ فِي الأعْمَالِ: اسْتَوَاءُ الأَفْعَالِ عَلَى الأُمْرِ وَالْتَابِعَةَ، كَاسْتَوَاءِ الرَّأْسِ على الحسد.

وَلَهِذَا أَخْسِرَ تَعَالَى عَنْ أَهْل الْبِرُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِأَحْسَنْ أعمالهم، من الإيمان، والأسلام، وَالصَّدُقَةَ، وَالصَّبْرِ، بِأَنَّهُمُ أَهْلَ الصُّدُق فقال:

« وَلَنْكِنَّ ٱلْذَرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَلَةِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَمَاقَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِيهِ دُوى ٱلْقُرْفَ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيل وَالسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَضَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ

يِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواً وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَالِسُ أُولَئِيكَ الْبَالِسُ أُولَئِيكَ الْبَالِسُ أُولَئِيكَ الْبَالِسُ أُولَئِيكَ الْبَالِسُ أُولَئِيكَ هُمُ الْلُمُنَّفُونَ ،

(البقرة: ١٧٧)

وَهَلِذًا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الصَّدُقَ بِالأَعْمَالِ الطَّلْهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَأَنَّ الصَّدُقَ فَأَنَّ الصَّدُقَ هُوَ مَقَامُ الإِشُلاَمِ وَالإِيمَانِ اهـ

الثالث: الصدق في الأحوال اعلم أيها المسترشد؛ أنَّ من البدائه المسلّمة التي لا شية فيها والأظهر ظهورًا من الشمس الساطعة في ضُحاها أنَّ استقامَة القلب هي مالاك الأمر كله، القلب هي مالاك الأمر كله، وصدق الحال هو استقامة والمتابِعة وبُذل الجهد بالاجتهاد والمتابِعة وبُذل الجهد بالاجتهاد الأمرين معا فقد بلغ المنزل «وإن كانت لكبيرة إلا على الدين كذي الله ،

قَالَ ابنَ القَيِّمِ: الصِّدُقُ فَيُ الأَحْوَالِ: اسْتَوَاءُ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَالْحَسَرُ اللَّحْوَالِ: اسْتَوَاءُ أَعْمَالُ الْقَلْبِ وَالْجَسَرِ وَالْجَسَرُ وَالْجَسَرُ وَالْجَسَرُ وَالْتَقْرَاعُ الْوُلْقِينَ وَبَدُلُكَ يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الْدَينَ خَيارُ وَلِهُ وَقِيامِهَا جَيارُ هَنِهُ وَقِيامِهَا جَيارُ لَا لَمُ لَيْ وَلَا لَكَ كَمَالِ هَذِهِ اللَّمُ مِن الْدَينَ بِهِ: تَكُونُ صَدِيقِيَّتُهُ، وَلِدَلَكَ بِهِ: تَكُونُ صَدِيقِيَّتُهُ، وَلَذَلَكَ بِهِ: تَكُونُ صَدِيقِيَّتُهُ، وَلَذَلَكَ لِللَّهِ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ: ذُرُوةٌ سَنَامِ الصِّدِيقِ رَضِي عَلَى الإطلاقِ، وَالصَّدُيقِ رَضِي عَلَى الإطلاقِ، وَالصَّدُوقُ الْبَلغُ مِنَ الصَّدِيقَ أَبْلغُ مِنَ الصَّدِيقَ أَبْلغُ مِنَ الصَّدُوقُ الْبَلغُ مِنَ الصَّدُوقُ أَبْلغُ مِنَ الصَّدُوقُ أَبْلغُ مِنَ الصَّدُوقَ الْمَلْدِقُ الْمَلْوَ الْصَدُوقُ الْبَلغُ مِنَ الصَّدُوقُ الْبَلغُ مِنَ الصَّدُوقُ الْبَلغُ مِنَ الصَّدُوقَ الْمَادِقُ الْمَلْوِقُ الْمَادِقُ الْمَادِقُ الْمَلْوِقُ الْمَلْدُوقُ الْمَلْوَ الْمَلْولِقُ الْمَادِقُ الْمَادِقُ الْمَلْدُونَ اللّهُ الْمَلْوِقُ الْمَلْوِقُ الْمَلْولِقُ الْمَلْولِيقُ الْمَلْمُ الْمَلْولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُلْكِلِيقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُلْكِلَاقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْفِقُ

الصدق مع الله:

الْصُدُقُ مَعِ اللهِ تَعَالَي مَنْزِلَةٌ عَظِيمَةٌ مَا أَسْنَاهَا وَأَحْلاَهَا، وخَصْلَةٌ بَهِيَّةٌ مَا أَجَلُها وَأَجْلاَهَا،

"

إن استقامة القلب هي ملاك الأمر كله وصدق الحال هو استقامية القلب بالإخلاص

وحب السنةوالمتابعة .

66

وإذًا أَخَذَ الْعَبْدُ بِالْصِّدِقِ وَعَامَلُ الله بِه وعَـرَفَ قَـدُرَ الْصِّدِقِ وَرَعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِه، جِعلَه الله للناس إمامًا، ونصَبَّهُ ثَهُم عَلَمًا همامًا، وهل عَلاَ مَنْ عَلاً، وارتفع من ارتفع إلا بالصدق؟!

عُنْ مَالِكَ بِنِ دِينَارِ، أَنَّهُ بِلَغَهُ أَنَّ لُقُمْانَ الْحَكِيمَ، قيلَ لَهُ: مَا لَكَ بِلَغَ لَهُ: مَا لَكَ بِكَ مَا نَرَى ﴿ قَالَ: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةَ، وَتَرْكِي مَا لاَّ يَغْنِينِي (الحلية: ٣٢٨/٦) مَا لاَّ يَغْنِينِي (الحلية: ٣٢٨/٦) فباعُوا بَاقيًا بِفَانِ ونفيسَا فباعُوا بَاقيًا بِفَانِ ونفيسَا فَهُولًا عَرَّ بِحُسيس وعَظيمًا بِحَقير ففيسَا الْخَوالِفِ وَالقَاعِدِينَ فَمَاذَا اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهِ بِهِمْ وَقَدْ مَنْ وَالْعَلَمُ اللَّهُ بِهِمْ وَقَدْ مَنْ اللَّهِ بِهِمْ وَقَدْ مَنْ اللَّهُ بِهِمْ وَقَدْ مَنْ اللَّهُ بِهِمْ وَقَدْ مَنْ اللَّهُ بِهِمْ وَقَدْ مُ اَشْرُوا الْكَذَبِ وَالْعَلَمُ وَلَيْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَيْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَاعِمُ وَلَاعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَاعُمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَا الْمُنْعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَا الْمُنْ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ اللَّهُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِهُمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَلَاعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَلَاعُوا الْمُنْعُلِمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَلَاعُلُولُوا الْمُحْتَمُ وَالْعُلُمُ وَالِمُلْعُولُوا الْمُنْعُلِمُ اللّهُ وَلِمُعْلِم

وإنما يُكَالَ للعبد بمثلِ ما كَالَ بُخْسًا ببخس، وإيفاء بإيفاء فمنْ وَقَى وُكُ لَـ لهُ ومنْ طَفْفَ طُفْفَ عَلِيْهِ.

إِذَا كَانَ هَذَا فَعْلَ عَبْد بِنَفْسِهِ فَمَنْ ذَا لَهُ مِنَ بَعْد ذَلْكَ يُكْرِمُ ونعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَـوُلُاءِ الْكَدَبَةِ

الذينَ إِذَا تَصَبَّحَ الْـرْءُ بِطَلُعَةَ أَحُدهِم مَا حَيَّاهُ وَلاَ فَدَاهُ، بِلْ أَحُدهِم مَا حَيَّاهُ وَلاَ فَدَاهُ، بِلْ أَبُعْضَهُ فيه وعَادَاهُ، وتَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِمْن لا يُفلحُ في دينه وَلا دُنياهُ. وَهَنْ اللَّهَ عَنْضَدِعُ مِنهُ قَلْبُ المُوْمِن ويَهُزُ رَأْسَهُ طَرَبًا ويُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَجَبًا مِن طُرَبًا ويُقلبُ كَفَيْهِ عَجَبًا مِن بُلُوغِ الصَّدُقِ هَذَا النَّبِلَغِ.

عَن ابْن الْذَيْيْرِ قَالَ: لَمَا وَقَفُ الذُّبِيْرُ قَالَ، لَمَا وَقَفُ الذُّبِيْرُ قَالَ، ذَعَاني. الذُّبِيْرُ قَالَيَ الْمَعُنِيةِ وَقَفُ الْخَفُمُ اللهِ فَقَالَ الْبَيْوُمَ اللهِ ظَالِمْ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لا أَرَانِيَ اللهِ شَالْمُ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لا أَرَانِيَ اللهِ سَأَقْتَلُ الْبَيْوُمَ اللهِ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مَنْ أَكْبَرِ هَمْي النَّيْوُمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مَنْ أَكْبَرِ هَمْي لَدَيْنَيْ يَبْقِي مِنْ مَالْنَا شَبْطَي مِنْ مَالْنَا شَبْطَي مِنْ مَالْنَا شَبْطَةً

يًا بُنَيَّ لِيغُ مَا لَنَا، فَاقَضَ دَيْنِي، فَأَوْضَ دَيْنِي، فَأُوْصَى دَيْنِي، فَأُوْثُ الْثَلُث إِنِّي عَبْدَ اللَّهُ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَائِنَا بَعْدَ قَضَارً مِنْ مَائِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ، فَثُلُثُ لُوَلَدِكَ. لَوْلَدِكَ. لَوْلَدُكُ

قَالَ هَشَامٌ: وَكَانَ بِعُضُ وَلَد عَبْدِ اللّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَتِي الْزُبَيْرِ: خُبِّيْبٌ، وَعَبَادٌ، وَلَهُ يَوْمَنِّذِ تِسْعُ نَثَاتٍ.

قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ يُوصِيُني بِدَيْنِهِ، وَيَضَّوْلُ: يَا بُنَيَّ اَنْ عَجِزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَاسْتَعِنْ بِمَوْلاَي. بِمَوْلاَي.

قَبَالَ: فَ وَاللّٰهِ مَا ذَرَيْتُ مَا عَنَى حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَةٍ، مَنْ مَوْلاَكَ؟ قَالَ: اللّٰه-عَزْ وَجَلَّ-.

قَالَّ: فَوَاللَّهُ مَّا وَقَعْتُ فِي كُرْبَهَ مِنْ دَيْسَهِ، إِلاَّ قُلْتُ: يَا مَوْلَى الَّزُبَيْرِ اَقْضَ عَنْهُ، فَيَقْضِيَهُ. (السير: ١٥/١ - ٦٦).

للحديث بقية إن شاء الله تعالى.

13.9

هـ - العليد ١٣٩٩ - السنة الخامس

# التشهد الأول والأخير في الصلاة

# (حكمهما-صفتهما-ما يقال فيهما)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ويعدُ:

فحديثنا في هذا العدد حول التشهد الأول والأخير في الصلاة، وعن حكمهما، وصفتهما، وما يُقال فيهما، فنقول وبالله تعالى التوفيق؛

التشهد في وسط الصلاة هو التشهد الأول، والذي في آخرها هو التشهد الأخير، وهذان التشهدان واجبان، لا يجوز تركهما أو ترك أحدهما واليك تفصيل الكلام عليهما.

التشهيد في وسيط الصلاة

وفي آخرها واجبان، لايجوز

1081 - 22061

١- التّشهَد الأخير؛ التّشهّد في القعدة الأخيرة في الصلاة واجب عند الحنفية، فالفرض عند الحنفية في هذه القعدة هو الجلوس فقط،

أمًا التّشهَد فواجب، يجبر بسجود السهو إن ترك سهوًا، وتكره الصلاة بتركه تحريما، والمذهب عند المالكية أنه سنة، وفي قول واحب. ويرى الشَّافِعيَة والحنابلة أنَّه ركن من أركان الصلاة، وهذا ما يسميه يعضهم فرضأ أو واجبأ ويعضهم تركهما أو ترك أحدهما. ركناً، تشبيها له بركن الببت الَّذي لا يقوم إلا يه. وق الفرق بين الفرض وبين والواجب عند الحنفية، ومعنى الوجوب عند غيرهم تفصيل يرجع فيه

إلى مظانه من كتب الأصول. (انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ١٣٠/١٣).

واحتج الحنفيّة، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدة، وقعدت قدر التّشهّد، فقد تَمُّتْ صلاتُك»

وَوَجْهُ الاستدلالِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ (عَلَّقَ الثَّمَامَ) أَيْ تَمَّامَ الصَّلاَة (بِالْفعْلِ قَرَأَ أَوْ لُمْ يَقْرَأُ) ؛ لأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنَ مِنْ قَرَاءَة التَّشَهُّد وَالْقُعُود وَأَحَدهَمَا وَهُوَ الْقَرَاءَةُ لَمْ تُشْرَعُ

بِدُونِ آخُرَ حَيْثُ لَمْ يَضْعَلْهُ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ إلا فيه، وَانْعَقَدُ عَلَى ذَلْكُ الاجْمَاءُ فَكَانَ الْفَعْلُ مَوْجُودًا عَلَى تَقُدير الْقَرَاءَةَ أَلْبَتَّةً فَكَانَ هُوَ الْعُلَّقُ بِهُ في الْحقيقة الستلزامه الآخر (العناية شرح الهداية ١/٢٤١). (وَمِنْهَا) التَّشَهُّدُ فِي الْقَعْدَة الأخيرة، وَعَنْدَ الشَّافِعِيُ فَرْضِي، وَجُهُ قَوْلُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظْبَ عَلَيْهِ فِي جَمِيع عُمُره، وَهَذَا دُليلُ الْفَرْضِيَّة.

وَرُويَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ كُنَّا نَقُولُ قَبُلَ أَنْ يُفْرَضَ الْتَشَهُّدُ: السَّلاَمُ عَلَى الله السَّالَامُ عَلَى جِنْرِيلَ وَمِيكَانِيلَ، فَالْتَفَتَ الَّيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قُولُوا: التَّحيَّاتُ للَّهِ، أَمَرَنَا بِالتَّشَهُّد بِقَوْلِهِ: « قُولُوا «، وُنَصَّ عَلَى فَرُضيَّتُهُ بِقُولُهُ قَبْلُ أَنُ

200 - 12016

يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ.

قال الكاساني في الرد على ذلك: قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأَعْرَابِيُّ (إِذَا رَفَعْتُ رَأْسَكَ مِنْ أَحْرِ سَجِّدَةٍ وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَّشَهَّدِ فَقَدُ تَمَّتُ صَلاَتُك) أَخْبَتَ تَمَامَ الصَّلاَة عَنْدَ مُجَرَّد الْقَعْدَة.

وَلَوْ كَانَ التَّشَهُدُ فَرْضًا لَّا ثَبَتَ التَّمَهُدُ فَرْضًا لَّا ثَبَتَ التَّمَهُدُ وَلَيْ أَنَّهُ لَيْسَ بِفُرْضِ لَكَنَّهُ وَاجِبٌ بِمُوَاظَيَةٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلْمُ وَمُوَاظَيَةٍ وَسَلْمُ وَمُوَاظَيَتُهُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ(١)، وَمُوَاظَيَتُهُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ(١)، فِيما قَامَ دَلِيلُ عَلَى عَدَم

هُرْضِيَّتِه، وَقَدْ قَامَ هَهُنَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا هَكَانَ وَاجِبًا لاَ هَرْضًا وَاللَّه أَعْلَمُ وَالأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ دُونَ الْفَرْضِيَّة ؛ لأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدْ(٢) وَأَنَّهُ يَصْلُحُ لِلْوُجُوبِ لاَ لِلْفَرْضِيَّةِ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١٤٦/٢)

واحتج المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم اجلس حتى تطمئن ساجدًا ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك) ولم يذكر التشهد. (الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافية ٢١٣/٢).

واحتج الشّافعيّة والحنابلة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال «كنا نقول في الصلاة قبل أن يُفرض التشهدُ: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، فإن الله عزَّ وجلً هو السلام، ولكن قولوا: التحياتُ لله والصلواتُ والطيباتُ...، رواه النّسائي قال النووي قال أصحابنا وفيه وجهان: أحدهما: قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض. والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم « ولكن قولوا التحيات لله « وهذا أمر والأمر للوجوب ولم يثبت شيء صريح في خلافه. (المجموع شرح المهذب ١٤٦٣/٣).

وأما الجواب عن حديث المسيئ صلاته فقال أصحابنا إنما لم يذكره له الأنه كان معلوما عنده ولهذا لم يذكر له النية وقد أجمعنا

رو جمهور أهسل الحديث على ثبوت الفرضية

بخبر الواحد إذا دل على اللزوم.

66

التَّشَهَد واجب في القعدة الَّتي لا يعقبها السّلام،

ويرى الحنفية في قول، والمالكية في المذهب، والشافعية، والحنابلة في رواية، سنية التشهد في هذه القعدة. (الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٠١/١٣).

-(274/4

على وجويها ولم يذكر القعود

للتشهد وقد وافق أبو حنيضة

على وجويه ولم يذكر السلام

وقد وافق مالك والجمهور على

وجوبه. (المجموع شرح المهذب

٢- التشهد الأوسط: ذهب

الحنفية في الأصخ، والمالكية في

قول، وهو المذهب عند الحنابلة

وهو قول الليث وإسحاق واليه

ذهب داود وأبو ثور ورواه التووى

عن جمهور المحدثين. إلى: أنّ

قال شهاب الدين القرافي محتجاً للمالكية ومن وافقهم، وفي الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم ترك الجلسة الوسطى فسجد قبل السلام وفي الترمذي أنه سبح به فلم يرجع وهذا شأن السنن. (الذخيرة ٢١٣/٢).

واحتج الحنابلة بحديث ابن مسعود قال:
(أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من
الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل).

قال الشوكاني: فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط ورواه النووي عن جمهور المحدثين. ومما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالأخير ولأنه يجب بتركه سجود السهو. (نيل الأوطار- ٣٠١/٢).

قال ابن حجر؛ واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها

٧١

واجبًا فلما زيدت ثم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخيركما كان. (فتح الباري لاين حجر ٢١٠/٢).

قال الشوكاني؛ ولا يخفي ما الصلاق. في هذا التعقب من التعسف وغاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب أن النبي صلى

الله عليه وآله وسلم ترك التشهد الأوسط ولم يرجع إليه ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو فلو كان واجبا لرجع إليه ولأنكر على أصحابه متابعته ولم يكتف في تجبيره بسجود السهو ويجاب عن ذلك بأن الرجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل الفراغ، اللهم إلا أن يقال إنه قد روى أن الصحابة سبحوا به فمضى حتى فرغ كما يأتى وذلك يستلزم أنه علم

ترك واجبا من واجبات

به متابعته إنما يكون حجة بعد تسليم أنه بجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبًا من واجبات الصالاة، وهو ممنوع والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلاً على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المستون دون الواجب وهو غير مسلم. (نيل الأوطار

به وترك إنكاره على المؤتمين

هذا، والحمد لله رب العالمين، وللحديث يقية إن شاء الله.

#### هوامشء

١- وهذه القاعدة عند أهل العلم في الصلاة خاصة استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتموني أصلي ».

٢- وعلمًا بأن جمهور أهل الحديث (المالكية، والشافعية، والحنابلة على ثبوت الفرضية بالخير إذا دل على اللزوم سواء كان قطعي الثبوت والدلالة أو ظنيهما).

### شكر وتقدير

للأستاذ الدكتور/ عمرو نويرا، أستاذ المسالك البولية، على الجراحة الناجحة التي أجرها للشيخ أشرف وهيب، الداعية بفرع أنصار السنة ببلبيس.

وأسرة التحرير تتقدم له بخالص الشكر والتقدير، ومزيد من التوفيق.

## عزاء واجب

تتقدم أسرة مجلة التوحيد بخالص العزاء إلى الأخ الشيخ/ لطفي السيد، الداعية بفرع

البلاشون، شرقية، لوفاة والده، رحمه الله رحمة واسعة، وجعل الحنة مثواه.









اللحوة إلى القرحيك الطائص الطبيري جبيع الشرائب، وإلى حب الله يطالع على معرضًا طاطقًا ، المنظل الله يطالعية والتقواه، وعب وسينك صلى الله طليه وسلم حيًّا صحيحًا صادقً ، يتشكُّل كِ الاقتدام ولا والتعاده السوة حسادة.



الدعوة إلى أخذ الدين من نبعيه الصافيين: القرآن والسنة الصحيحة، ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات الأمور.

الدعوة إلى ربط الدنيا بالدين بأوثق رباط؛ عقيدة وعملاً وخُلْقًا.

الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم، والحكم بما أنزل الله، فكل مشرّع غيره - فيما لم يأذن به الله تعالى - معتد عليه سبحانه، منازع إياه في حقوقه.



1240

سارع بحجز نسختك من المجلد الجديد

ETO.

موسوعة علمية لاتخلو منها مكتبة ويحتاج اليها كل بيت

# الأن أصبحت ٤٣ مجلداً من الموسوعة

- 🧔 الموسوعة العلمية والمكتبة الإسلامية في شتى العلوم ، أربعون عاماً من مجلة التوجيد .
- 🥎 أكثر من ٨٠٠٠ بعث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد.
- 🥏 استلم الموسوعة ببلاش بدون مُقَدِّم ؛ فقط ادفع ١٠٠جنيها بعد الاستلام على ثمانية أشهر
- من يرغب في اقتنائها فعليه التقدم بطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع التابع له أو من خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوجيد بطلب مُرْكَى من الفرع .



239305177